

# وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جسامعة ديسالس كلية التربية للعلوم الإنسانية



# أَثْرُ السِّياقِ في دلالةِ الصيغةِ الصرفيّة في القُرآنِ الكَرِيم

رسالة تقدَّمتْ بها مروة عباس حسن علي

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى وهي جزءً من متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور على على عبد الله العنبكي

| انی | ـــع ثــــــع | ربي  |
|-----|---------------|------|
| الي |               | شساط |
|     |               |      |
|     |               | ۲۰۱۳ |



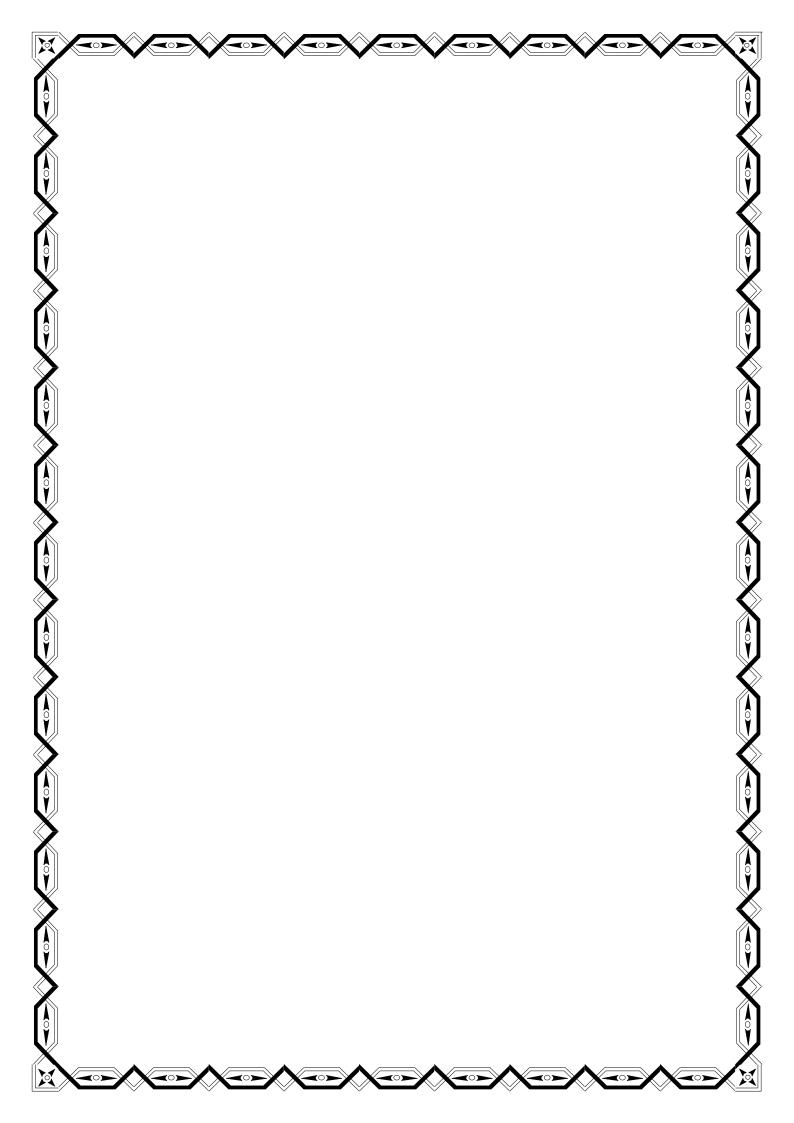











المحتويات

# المحتويات

| الصفحة     | الموضوع                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>"-1</b> | المقدمة                                                |
| ۲٥ _ ٤     | الفصل الأول : السياق والصيغة الصرفية                   |
| 7 £ _ £    | المبحث الأول : مفهوم السياق                            |
| ٧ _ ٤      | السياق لغة واصطلاحًا                                   |
| ١٨ _ ٧     | السـياق فـي التـراث العربـي والدراسـات اللغويـة        |
|            | الحديثة                                                |
| 77 - 11    | أنواع السياق                                           |
| 75 - 77    | السياق القرآني                                         |
| T0 _ T0    | المبحث الثاني : الصيغة الصرفية والسياق                 |
| 77 _ 70    | الصيغة الصرفية لغة واصطلاحًا                           |
| 77 _ 17    | البنية الصرفية والميزان الصرفي                         |
| ٣٣ _ ٢٨    | جهود العلماء العرب في دراسة الصيغ الصرفية              |
| T0 _ TT    | علاقة الصيغة الصرفية بالسياق القرآني                   |
| 1.4-41     | الفصل الثاني : دلالة الصيغ الفعلية                     |
| ۸۲ _ ۳٦    | المبحــث الأول : دلالــة الصــيغ الفعليــة المجــردة   |
|            | والمزيدة                                               |
| 1.4 - 72   | المبحث الثاني : الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية          |
| _ ) • ^    | الفصل الثالث : دلالة الصيغ الاسمية                     |
| 1 7 9      |                                                        |
| _ \        | المبحث الأول : دلالة صيغ المصادر                       |
| 119        |                                                        |
| 105        | المبحث الثاني : دلالة صيغ المشتقات                     |
| _ \00      | المبحث الثالث : الدلالة العددية لصيغ (الإفراد ،        |
| 1 7 9      | المبحث الناكث الدلاكة العددية لطبيع (الإقراد ، والجمع) |

المحتويات



| - 1A1                                   | الخاتمة                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| _ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | المصادر والمراجع               |
| A - B                                   | ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية |

المقدّمة



#### المقدّمة

بسم الله والحمدُ لله رافع السماء ، خالق الأحياء ، والصلاة والسلام على أوفى الأوفياء محمد وآله الأزكياء ، وصحبه النجباء .

أمّا بعد ...

فقد حَظِيَ القرآن الكريم بالعديد من الدراسات التي تناولت نصوصه وألفاظه ، إذ تعاقب على مرّ العصور العديد من الباحثين الذين وجدوا في القرآن الكريم ، هذا البحر الزاخر مادة لغوية فذة للدراسة ؛ ولمّا كان القرآن معجزة سيدنا محمد الخالدة بألفاظه ومعانيه ، وبلاغة عباراته ، وسحر بيانه ، ولحبي الكبير لهذا الكتاب العظيم ، وولعي فيه رأيت أن أبحث عن موضوع قرآني أتوجُ فيه دراستي للماجستير ؛ لذا عندما اقترح عليّ مشرفي الفاضل موضوع (أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم) كنتُ شديدة الفرح على الرغم ممّا واجهتني من صعاب في استقصاء الصيغ الصرفية ودراستها من القرآن الكريم في مرحلة جمع المادة ؛ لأنّ استقصاء ها ليس بالأمر الهيّن ، فما يحمله القرآن الكريم من قداسة يجعل الخوض في غماره على درجة كبيرة من الحذر والتأني .

وقد اقتضى موضوع رسالتي تقسيمها على ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة وتعقبها خاتمة ، أمّا الفصل الأول فكان دراسة نظرية السياق وعنوانه (السياق والصيغة الصرفية) مقسَّمًا على مبحثين : أمّا المبحث الأول فتناولت فيه دراسة لنظرية السياق ، والمبحث الثاني درست فيه الصيغ الصرفية .

أمّا الفصل الثاني فكان بعنوان (دلالة الصيغ الفعلية) وقد تضمن هذا الفصل مبحثين: المبحث الأول في دلالة الصيغ الفعلية المجردة والمزيدة، وأمّا المبحث الثاني فكان في الدلالة الزمنية لصيغ الأفعال.

أمّا الفصل الثالث فعنونته بـ (دلالة الصيغ الاسمية) وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: الأول تتاولت فيه دلالة صيغ المصادر، والثاني كان في دلالة صيغ المشتقات، والثالث درستُ فيه الدلالة العددية لصيغ (الإفراد، والتثنية، والجمع) وكانت هذه الفصول متفاوتة من حيث الحجم؛ نظرًا لما اقتضته طبيعة المادة. منهج الدراسة

لم تختص الدراسة بكلّ الصيغ الصرفية في القرآن الكريم ، وإنّما اختصت بالصيغ والألفاظ التي فيها اختلاف على مستوى الدلالة أو المعنى ؛ لأنّ عمل السياق في هذه الصيغ من خلال إثبات الدلالة أو المعنى أميز ؛ إذ السياق وقرائنه هي الحدّ الفاصل في إثبات الدلالة ؛ لذا اخترنا هذه الصيغ ، وكان منهجنا في دراسة هذه الصيغ قائمًا على إيضاح دلالة كلّ صيغة من الصيغ التي تتاولناها بالدراسة ، ثمّ استخراج الألفاظ التي وردت على هذه الصيغ في القرآن الكريم ودراستها ؛ ولمّا كانت دراستنا سياقية ، اعتمدنا على ما في النصّ القرآني الذي وردت فيه اللفظة لإثبات المعنى أو الدلالة من قرائنه ؛ إذ ربّما تحيل هذه القرائن اللفظ إلى دلالة أو معنى مختلف ، وقد تتوعت هذه القرائن بين الداخلية والخارجية كالقرائن اللفظية ، أو سياق الآية ، أو أسباب النزول ، وأقوال الرسول الشها والصحابة والعلماء ، كما كان للمعنى المعجمي أثر بارز في إثبات الدلالة أو تغيرها

أهمّ المصنفات التي اعتمدناها في الرسالة هي:

- ١ المصنفات القرآنية ، ككتب التفاسير
  - ٢- كتب النحو والصرف.
- ٣- المصنفات اللغوية ولا سيّما المعجمات.
- ٤- الرسائل والأطاريح الجامعية ، والبحوث ، والمقالات المنشورة في المجلات العلمية وعلى الانترنت .
- ٥- الكتب الحديثة ومن أبرزها: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم، والدلالة الزمنية للجملة العربية في

الْمقدّمة

القرآن الكريم ، إذ ساعدتنا هذه الكتب في استقصاء الصيغ الصرفية من القرآن الكريم .

وفي الختام أقول: هذه محاولة قمت بها جادةً مخلصةً لوجه الله تعالى ، لا سيّما أنّها كانت في كتاب الله العزيز ، فإن كانت نافعة فذلك من فضل الله ونعمته وبركة كتابه ، وإن كانت الأخرى فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، فإن ظهر فيها ما يوجب الإصلاح والتقويم ، فالأمر معقود على أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة بغية الإصلاح ، وتقويم ما اعوجً منها ، فحسبي أنّ طالب العلم يُخطئ ويصيب ، وأنّ هذا مبلغ علمي ، ونسأل الله (جلَّ وعلا) أن يرزقنا السداد في القول والعمل ، والحمد لله ربّ العالمين .

#### الراحثة



# الفصل الأول السياق والصيغة الصرفية المبحث الأول: مفهوم السياق

## أولاً: مفهوم السياق لغةً واصطلاحًا

السياق لغة : جاء في معجم مقاييس اللغة : " السين والواو والقاف أصل واحد ، وهو حدو الشيء ، يُقال : ساقَهُ يسوقُهُ سوقًا ، والسيقة ما استيق من الدواب ، يقال : سُقتُ إلى امرأتي صداقها وأسقته "(١) .

والسياق هو التتابع يقال: "تساوقت الإبل: تتابعت، وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك يُساق الحديث، وهذا الكلام مُساقه إلى كذا، وجئتُك بالحديث على سوقه: على سرده "(٢).

السياق اصطلاحًا: أمّا مفهوم السياق اصطلاحًا فلم يُتفق عليه ، فالمتقدمون لم ينصّوا على تعريفه اصطلاحًا ، وإنّما نصّوا على أهميته وبعض آثاره (٣) ، ويرى الباحث (عبد الرحمن المطيري) أنّ السبب في عدم وضع المتقدمين تعريفًا للسياق هو أنّ " من أعضل المشكلات توضيح الواضحات ، فتوضيح الواضح يزيده غموضًا ... فهو يدور على معنى التتابع والانتظام والاتصال ، فعندما تُضاف هذه الكلمة إلى الكلام يكون المعنى: تتابع الكلام وانتظامه واتصاله لأداء المعنى المراد ، وهذا واضح لا يحتاج إلى توضيح "(٤) ، وهذا الكلام يؤكد أنّ مفهوم السياق كان واضحًا عندهم ، فهم لا يحتاجون إلى وضع تعريف له ، بل كانوا يعبرون عنه بمصطلحات أخرى ومن أهم هذه المصطلحات (الموقف ، والحال ، والمقام) (٥) .

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (سوق): ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة (سوق): ٢/٤/١ ، وينظر: لسان العرب (سوق): ١٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر : السياق القرآني وأثره في التفسير - دراسة نظرية تطبيقية في تفسير ابن كثير (رسالة) : ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ٢٨ .

فمصطلح السياق لم يكن جديدًا عند علمائنا من مفسرين وأصوليين ولغويين وبلاغيين ، وهذا ما سنراه في عرضنا لمفهوم السياق في التراث العربي ، فقد تحدثوا عنه منذ مئات السنين (١) .

فقد عقد الشافعي (ت٤٠١هـ) بابًا في كتابه (الرسالة) أسماه باب الصنف الذي يبين سياقه معناه (١) ، فعلى الرغم من عدم تعريفه للسياق ساق أمثلةً من القرآن الكريم توضح مدى معرفته لهذا المفهوم ، قال في قوله تعالى : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الكريم توضح مدى معرفته لهذا المفهوم ، قال في قوله تعالى : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الْمَرْيَةِ اللِّي كَانَتُ عَاضِرَةَ البّحَرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السّبَتِ إِذْ تَعَلَيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسُعُونَ ﴾ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيُومَ لايسبيوُري لاتأتِيهِم كَاللهُ بَنْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُعُونَ ﴾ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيُومَ لايسبيوُري لاتأتِيهِم كَذَالِكَ بَنْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُعُونَ ﴾ الأعراف : ١٦٣] ، " فابتدأ جلً ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الدانية الدانية ولا فاسقة بالعدون في السبت ولا غيره ، وأنه إنّما أراد بالعدوان القرية لا تكون عَادِية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ، وأنّه إنّما أراد بالعدوان في السبت ولا غيره ، وأنه إنّما أراد بالعدوان في مفهوم السياق مما حدا الباحثين في مجال السياق على أن يضعوا تعريفات السياق مفهوم السياق مما حدا الباحثين في مجال السياق على أن يضعوا تعريفات السياق يصوغونها بعد أن يعرضوا آراء العلماء ، ولعلّ أهم هذه التعريفات ما وجدناه في كتب دلالة السياق ، وكذلك الأطاريح والرسائل المختصة بهذا الموضوع ، أمّا أهمّها فهي :

- ١- تعريف الدكتور (ردة الله الطلحي) يقول: "السياق هو الغرض أي:
   مقصود المتكلم من إيراد الكلام، وهو واحد من المفاهيم التي عبر بلفظ السياق (السوق) عنها "(²).
- ٢- عرّفت الدكتورة (أُلفة يوسف) السياق بأنّه: "ما يحيط بالقول المقصود من أحوال تسبقه وتلحقه تساهم مفسراتها في تحديد معناه "(١).

<sup>(</sup>١) ينظر : السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن (أطروحة) : ١١

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرسالة: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) دلالة السياق : ٥٠ .

- ٣- عرّفه الباحث (فهد بن الشتوي) بأنه: " الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم ، أو حاله ، أو أحوال الكلام ، أو المتكلم فيه ، أو السامع "(٢).
- ٤- أمّا الباحثة (تهاني بنت سالم) فالسياق عندها: "النتابع والسرد الذي سيق الكلام على هيئته ووصفه في أسلوبه الذي بُنِيَت جُمَله وعباراته عليه، حتى أصبح سياقًا من الكلام تبع بعضه بعضًا في نظمه الذي ورد فيه الخطاب به "(٣).
- ٥- يرى الباحث (عبد الرحمن المطيري) أنّ السياق هو: "تتابع المفردات والجمل والتراكيب المترابطة لأداء المعنى "(²) ، والملاحظ أنّ هذه التعريفات كلّها لا تخرج عن مفهوم (التتابع ، والترابط بين أجزاء الكلام) أمّا أهمّ التعريفات في رأينا فهو ما جاء به الدكتور (عبد الرحمن بو درع) فالسياق عنده هو: " إطار عام تنتظم فيه عناصر النصّ ووحداته اللغوية ، ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط وبيئة لغوية تداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدّمها النصّ للقارئ "(٥) ، فالسياق عنده يضبط حركات الإحالة بين عناصر النصّ ، فلا يُفهم معنى الكلمة أو الجملة إلا بوصفها بالتي قبلها وبعدها ، وذلك كلّه داخل في إطار السياق (٢) .

إنّ السياق هو إطار عام كما قال الدكتور ، فهو الذي يوضح غموض الوحدات اللغوية سواء أكانت حرفًا أم كلمةً أم جملةً أم نصًا بأكمله ويبين معانيها ويجعلها في غاية الوضوح ، والبيان ، فالسياق كما يقول أولمان : " ينبغي أن لا

<sup>(</sup>١) تعدد المعنى في القرآن: ٩.

<sup>(</sup>٢) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى ﴿ السَّلَهُ ﴿ رسالة ) : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) دلالة السياق في توجيه المتشابه اللفظي في القصص القرآني (رسالة): ٤١.

<sup>(</sup>٤) السياق القرآني وأثره في التفسير - دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير: ٧١.

<sup>(</sup>٥) أثر السياق في فهم النص القرآني (مقالة): ٧٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر : أثر السياق في فهم النصّ القرآني : ٧٣ .

يشمل الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسنب ، بل القطعة كلّها والكتاب كلّه "(١) .

#### ثانيًا: السياق في التراث العربي

1- السياق عند اللغويين: تتبه أئمة النحو واللغة إلى دور السياق في فهم النص والتعامل معه منذ وقت مبكر (٢) ، ويشيع عندهم استعمال مصطلحات للدلالة على السياق منها: (بدليل لفظي أو معنوي ، أو قرينة السياق ، أو القرينة اللفظية أو المعنوية) (٣) ، ولعل أقدم صور التعبير عن المقابلة بين اللفظ والمعنى هي عند سيبويه (ت١٨٠ه) ، إذ جاء في (باب الاستقامة من الكلام والإحالة) قوله: "فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كذب "(٥) فقد أكّد سيبويه منذ وقت مبكر أنّ " مدار الكلام على تأليف العبارة وما فيها من حسن أو قبح ، ووضع الألفاظ في غير موضعها دليل على قبح النظم وفساده ، فلكلّ استعمال عنده دلالته وتغيير لاستعمال يؤدي إلى تغيير الدلالة "(٢).

فسيبويه في تحليلاته يكشف عن كلّ ما يحيط بالنصّ من ملابسات وظروف سواء ما يخصّ المتكلم أو المخاطب ، مكتفيًا بالوصف دون التسمية (Y).

وترى الباحثة (سارة الخالدي) " أنّ الكتاب يحتوي على بعض عناصر السياق ، ولعلّ أهمّ هذه العناصر المتكلم ، المخاطب ، وظيفة الكلام ، سياق الموقف أو سياق الحال "(^) .

<sup>(</sup>١) دور الكلمة في اللغة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها : ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : دلالة السياق : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : علم الدلالة (فايز الداية) : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ١/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) علم الدلالة التطبيقي: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر : أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء (رسالة) : ١٦ .

<sup>(</sup>٨) أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه (رسالة): ١٦ - ١٧ .

وللمبرد (ت ٢٨٥هـ) في كتابه (المقتضب) أيضًا بعض الالتفاتات السياقية (١) منها قوله: " لو قلت على كلام متقدم: عبد الله، أو منطلقٌ، أو صاحبك، أو ما أشبه هذا لجاز أن تضمر الابتداء إذا تقدّم من ذكره ما يفهمه السامع، فمن ذلك أن ترى جماعة يتوقعون الهلال، فقال قائل منهم: الهلالُ واللهِ، أي: هذا الهلال، وكذاك لو كنت منتظرًا رجلاً فقلت: زيد، جاز على ما وصفت ذلك "(٢).

ولعلّ من أبرز النحويين الذين تأثروا بسيبويه في ملاحظته للعلاقة الوثيقة التي تربط سياق الكلام بالنحو ابنَ جني (ت٣٩٣هـ)(٢) ، ومن أبرز الأبواب التي تدلّ على اعتماد ابن جني على السياق في كتابه الخصائص (باب قوّة اللفظ لقوة المعنى) ، و (باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني)(أ) ، ومن النصوص التي فيها دلالة على سياق الموقف قوله: " والذي يدلّ على أنّهم قد أحسوا ما أحسسنا ، وأرادوا وقصدوا ما نسينا إليهم من إرادته وقصده شيئان: أحدهما حاضر معنا ، والآخر غائب عنا إلا أنّه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها من استخفافها شيئًا ، واستثقالها وتقبله ، أو إنكاره ، والأنس به أو الاستيحاش منه والرضا به ، أو التعجب من قائله وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة على ما في النفوس "(٥) ، كان – إذن – للغويين العرب أثرّ بالز في إرساء أسس النظرية السياقية ، فمن يقرأ كتب النحاة بعناية يجد فيها النفاتات سياقية مهمة ، إذ كانوا يحللون التراكيب اللغوية مراعين في ذلك الجمل

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المقتضب : ١٢٩/٤ ، وينظر : أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه (المقدمة) .

<sup>.</sup> ۲۲۰ – ۲٤٦/۳ : الخصائص (٤)

<sup>(°)</sup> الخصائص: ١/ ٢٤٥/١، وينظر: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن (أطروحة): ١٠، وأثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء: ١٨.

السابقة واللاحقة ، وأثرها في الكشف عن الوجه الإعرابي فضلاً عن حال المتكلم والمخاطب والظروف الملابسة مما يساعدهم في التحليل الدقيق للكلام (١) .

Y - السياق عند البلاغيين: لقد لاحظ البلاغيون منذ القديم ظاهرة السياق، وذلك من خلال مقولتهم الدقيقة: لكلّ مقامٍ مقال، ولكلّ كلمةٍ مع صاحبتها مقام، وكانت هاتان الفكرتان مفتاح انطلاق لهم في مباحثهم حول فكرة السياق وربطها بالصياغة أو بتعبير أصحّ: ربط الصياغة بالسياق<sup>(۲)</sup>.

ويستعمل البلاغيون مصطلحي: (الحال والمقام) ؛ للدلالة على سياق الموقف<sup>(٣)</sup>، وأوضح مثال بين أيدينا من كلام البلاغيين هو ما نقله الجاحظ (ت٥٥٦هـ) في تعريف البلاغة، إذ قال: "قال إسحاق بن حسان: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحدٌ قطّ، سئئل ما البلاغة ؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع ... فقيل له: فإن ملّ السامع الإطالة التي ذكرت أنّها حق ذاك الموقف، قال: إذا أعطيت كلّ مقام حقّه، وقمت بسياسة الذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنّه لا يرضيه شيءٌ "(٤).

ففي قوله: "إذا أعطيت كلّ مقام حقّه "دلالة على مدى إدراك البلاغيين لفكرة المقام، حيث تقدّموا ألف سنة تقريبًا على زمانهم، فقد عدّ البلاغيون فكرتي (المقام والمقال) أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى، وتعدُّ هذه الفكرة في الغرب اليوم من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة (٥)، ويذهب البلاغيون أبعد من ذلك في فهمهم لقضية المقام فهم يشترطون

<sup>(</sup>١) ينظر: أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معانى القرآن للفراء: ١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البلاغة والأسلوبية: ٣٠٦، والسياق القرآني وأثره في كشف المعنى في كتب معاني القرآن: ١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: دلالة السياق: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين : ١١٥ – ١١٦ ، وينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ٦١

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللغة معناها ومبناها : ٣٣٧ ، ودلالة السياق : ٥٢ .

شروطًا معينة للخطيب أو المتكلم أو كما يسمونه صاحب الصناعة اللفظية (١) ، ولعلّ من أهم هذه الشروط ما جاء في كلام ابن قتيبة (٣٧٦ه): " فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلامًا في نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك لم يأتِ به من وادٍ واحد بل يفتن فيختصر تارةً إرادة التخفيف ، ويطيل تارةً إرادة الإفهام ... وتكون عنايته بالكلام على حسب (الحال) وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام "(١).

ولعلّ الشروط التي قال بها ضياء الدين بن الأثير (ت٦٣٧هـ) أكثر إيضاحًا من شروط ابن قتيبة ، إذ قال : " يحتاج صاحب الصناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء الأول : اختيار الألفاظ المفردة ، وحكم ذلك حكم اللآلئ المبددة فإنّها تُتخير وتُتقى قبل النظم .

الثاني: نظم كلّ كلمة مع أختها المشاكلة لها ؛ لئلا يجيء الكلام قلقًا نافرًا عن موضعه ، وحكم ذلك العقد المنظوم في اقتران كلّ لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها الثالث: الغرض المقصود الذي يوضع فيه العقد المنظوم "(٣).

أمّا فكرة الحال أو سياق الحال فيعبرون عنه بما يسمى مقتضى الحال<sup>(3)</sup>، قال القزويني (ت٧٣٩ه): "ومقتضى الحال مختلف، فإنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التتكير يُباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يُباين مقام التقيد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف "(٥).

وقد تُوجت هذه الأفكار عند عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ) بنظريته الشهيرة (نظرية النظم) ، إذ قال: "معلوم أنّ ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها

<sup>(</sup>١) ينظر: المثل السائر: ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن : ١٣ ، وينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر : ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١١، والسياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معانى القرآن: ١٢.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في علوم البلاغة: ١١.

ببعض ، وجعل بعضها بسبب من بعض (1) ، فقد كان للجرجاني اهتمام خاص باللفظ والمعنى ، فاللفظ عنده يجب أن يدلّ على معناه الذي وضع له وعلى السامع أن يفهم من المعنى معنّى ثانيًا هو غرض المتكلم (1) ، من ذلك معرفتنا أنّ المقصود من كثير الرماد : شخص مضياف ، ومن طويل النجاد : طويل القامة ، ومن نؤوم الضحى أنّها امرأة مترفة مخدومة (1) .

فللبلاغيين – إذن – أثرٌ بارز في التنبيه على ما يمثله السياق في توجيه المعنى ، وتقرير حقائق هذا الدور ، فقد كان لهم جهد في تتبع الوجوه والأغراض المختلفة للأساليب والتركيبات اللغوية ، وما تؤول إليه من سياقات مختلفة (٤) .

٣- السياق عند الأصوليين: تظهر كلمة السياق عند الأصوليين صيغة ومعنى، وذلك ضمن أدواتهم في الاستدلال على مراد الله تعالى " وقد يختفي صيغة لكنه يحضر معنى في أذهانهم وتظهر مغزى على لسان حالهم "(٥)، ويرى الزركشي (ت٤٩٧هـ) أنّ دلالة السياق أنكرها بعض العلماء؛ وذلك لجهلهم لها، وبعضهم يتفق عليها في مجاري كلام الله تعالى(٦).

ويشمل مصطلح السياق عند الأصوليين عنصري السياق: (المقال، ويشمل مصطلح السياق عند الأصوليين عندهم فيها السياق مثل باب التأويل، إذ يتسع السياق في هذا الباب بأوسع مظاهره (^)، فيتعاملون " مع اللفظ في مختلف

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز : ٤ ، وينظر : السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: دلائل الإعجاز: ٢٦٢ ، والسياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة (مقالة): ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر : دلائل الإعجاز : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) السياق عند الأصوليين - المصطلح والمفهوم (مقالة): ٣٩ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ٦/٦٥، والسياق عن الأصوليين – المصطلح والمفهوم: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: السياق عند الأصوليين - المصطلح والمفهوم: ٤٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر : المعنى بين اللفظ والقصد (مقالة) : ٣ .

أوضاعه ، وأحوال وروده ، وما سِيقَ له ، وهو اعتبار حال المخاطب قصد الإفهام ، وذلك باعتماد قاعدتي : الوضع والاستعمال ، حيث يكون السياق جزءًا من نظرية تحليل الخطاب جامعها بأعمال الوضع ، وعند عدم كفايته تنتقل إلى الاستعمال وضابطه السياق مستقلاً عن الخطاب ، أو بما هو جزء منه ، مقارنًا له أو سابقًا عليه ، أو لاحقًا به "(۱) .

ولعل أقدم من استعمل مفهوم السياق أو دلّ عليه بكلامه هو الشافعي في كتابه (الرسالة)<sup>(۱)</sup> ، وقد كان للأصوليين معرفة بالقرينة اللفظية ، إذ أشار الغزالي (ت٥٠٥ه) إليها بقوله: "والقرينة إمّا لفظ مكشوف ... وإمّا إحالة على دليل العقل "(<sup>۳)</sup> ، فالقرينة عندهم طريق لفهم النصّ فهي تزيده وضوحًا ، وذلك من خلال اقترانها باللفظ<sup>(٤)</sup> .

ويستعمل الأصوليون كلمة (المساق) قاصدين بها السياق ، قال الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): "كلام العرب على الإطلاق لا بدَّ فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ والا صار ضحكةً وهُزأة "(٥).

إما لفظة السياق فأول من استعملها من الأصوليين ابن الجوزيه (٢٥١٠) إذ قال في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ دُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٤] "كيف نجد سياقه يدل على انه الذليل الحقير" وفي ما تقدّم يتضح لنا أنّ السياق والقرائن عند الأصوليين دالة على مراد المتكلم فهى التي ترشد إلى بيان المجملات

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) ينظر: هذا الفصل: ٥.

<sup>(</sup>٣) المستصفى في علم الأصول: ٣٠/٣، وينظر: أثر السياق في تحديد دلالة البنية الصرفية في ديوان أبي الأسود (رسالة): ٢٠، والمعنى بين اللفظ والقصد: ٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أصول السرخسي: ١٦٤/١، ودلالة السياق: ٤٣.

<sup>(°)</sup> الموافقات في أصول الشريعة: ٣/١٥٣ ، وينظر: أثر السياق في تحديد دلالة البنية الصرفية في ديوان أبي الأسود الدؤلي: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد : ١/٩

وتعيين المحتملات<sup>(۱)</sup> ، " وكلّ ذلك بعرف الاستعمال ، فكلّ صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحًا وإن كانت ذمًّا بالوضع ، وكلّ صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذمًّا وإن كانت مدحًا بالوضع كما في الآية السابقة <sup>(۲)</sup> ، فكلمة السياق استُعملت استعمالاً واضحًا عند الأصوليين في مواضع مختلفة قاصدين به ما يدلّ عليه السياق ، أو دلالته المستمدة من سياق الكلام ومقصوده (۳) .

السياق عند المفسرين: لقد فطن المفسرون منذ زمن سحيق إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنه ، فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقًا منهم بين المعنى المقالي والمقامي<sup>(٤)</sup> ، فالمعنى لا يحصل إلا في نطاق علاقات سياقية ، وذلك يعني أنه لا يمكن فصل الكلمة عن السياق الذي تعرض فيه<sup>(٥)</sup>.

ولعلّ من أبرز المصطلحات التي استعملها المفسرون للدلالة على السياق مصطلح (النظم) قاصدين به السياق ، وهذا لا يعني أنّهم لا يفرقون بين المصطلحين كما يرى الباحث (المثنى عبد الفتاح) ، بل هم يميزون بينهما ، ولكنّهم يستعملون هذا المصطلح (النظم) ويقصدون به السياق للتجاوز في العبارة لا غير (١) ، ومنهم من ذكر مصطلح السياق صراحة ، قال الطبري (ت ٢١٠ه) : " لا يجوز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل ، أو خبر عن الرسول تقوم به الحجة "(٧) .

(١) ينظر: إحكام الأحكام: ٩١/٢ ، والسياق عند الأصوليين – المصطلح والمفهوم: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط في أصول الفقه: ٥٢/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ٣٣٩ ، والسياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ١٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : نظرية السياق القرآني : ١٧ .

<sup>(</sup>٧) جامع البيان : ٢٧٥/٧ ، وينظر : السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ١٥ .

وكان المفسرون كذلك يسوقون الأمثلة في حديثهم عن السياق ، ولعلّ من أبرز الأمثلة التي تبين مدى استيعابهم لمفهوم السياق ما جاء في معاني القرآن للنحاس (٣٣٨ه) قال في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُّضِلّ عَن سَبِيلِمِه ﴾ [الزمر: ٨]: "قال السدي: الأنداد من الرجال يطيعهم في المعاصي ، وقيل: عبدة الأوثان ، وهذا أولى بالصواب ؛ لأنّ ذلك في سياق عتاب الله ﴿ إِياهُم على عبادتهم "(١).

ولأهمية السياق عند المفسرين جعلوه على رأس الشروط الواجب على المفسر الإحاطة بها، يقول محمد الدراز: "إنّ السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأنّ يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدّم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء وجزء منه إلاّ بعد أن يُحكم النظر في السورة كلّها بإحصاء أجزائها، وضبط مقاصدها "(٢).

فالمفسرون – إذن – من أسبق العلماء الذين اهتمّوا بالسياق ، فقد جعلوه وسيلةً من وسائل الكشف عن المعنى المراد للشارع الحكيم ( $^{(7)}$ ) ، وقد أدّت جهودهم نتيجة لتلقيهم النصـ القرآني واستيعاب مقاصده من معرفتهم (طروف النتزيل ، ومناسباته ، وسياق أحكامه) إلى ظهور كتب الوجوه والنظائر ( $^{(3)}$ ) ، فكتب الوجوه والنظائر هي من أهمّ نتاجات المفسرين في ميدان الدلالة والسياق ، فقد اهتمّت هذه الكتب بتوجيه معنى اللفظ وتتويعه ، وتوليد معانٍ جديدة فاللفظ الواحد بحسب ما يقتضيه السياق ، واستثمار طاقته الكامنة فيه على مستوى الألفاظ والأساليب ( $^{(9)}$ ) ،

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن : ١٥٦/٦ ، وينظر : دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى ﴿ السِّكِ ﴾ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) النبأ العظيم: ١٥٨ ، وأثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني: ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : دلالة السياق : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : دراسات في نظرية النحو العربي : ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر نفسه.

وبعد هذا الإيجاز لمفهوم السياق في التراث العربي علينا أن نوضح أنّ مفهوم السياق عند العرب يمتد إلى أبعد من ذلك ، فقد كان الإمام على ﴿ السِّيهِ الكلّ هذه الحقائق ، وذلك حين ردَّ على الخوارج قولهم : لا حكم إلاّ لله بقوله : كلمة حق أريدَ بها باطل ، " فقد كان يعني أنّ الناس ربّما قنعوا بالمعنى الحرفي لهذا الهتاف ، أي بمعنى (ظاهر النصّ) فصدقوا أنّ الخوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس عنها ، وربّما غفل الناس عن المقام محاولة إلزام الحجة سياسيًا بهتاف ديني ، فالمقام في هذا الهتاف من السياسة ، والمقال من الدين ، وكان ينبغي للناس أن يفهموا المقال في ضوء المقام "(۱) .

#### ثانيًا: نظرية السياق في الفكر اللغوي الغربي

إنّ أول المفاهيم التي استعملها الغربيون هو مصطلح (سياق الحال) الذي وضعه العالم (مالينوفسكي) فقد كانت البداية الحقيقية لنظرية السياق في الجهود التي بذلها بوضعه لمصطلح (Context of situation) قاصدًا به سياق الحال<sup>(۲)</sup> وبعد أن استعمل مالينوفسكي هذا المصطلح جاء العالم الإنكليزي (فيرث) وأجرى عليه عدّة تطورات ، إذ أصبح سياق الحال عنده نوعًا من التجريد من البيئة ، أو الوسط الذي يقع فيه الكلام<sup>(۳)</sup> مستعملاً هذا السياق في نظريته اللغوية التي بناها على أمرين هما : " السياق اللغوي ، أو تحليل النصّ وفق مستوياته اللغوية والإفادة من القرائن المقالية المتوفرة ، والسياق الحالى أو المقالى ، أو سياق الموقف "(<sup>٤)</sup> .

إذ درس (فيرث) وأصحابه معنى الكلمة متجاوزين في ذلك الدلالة وطبيعة العلاقة بين الدال والمدلول ، فقد اهتمّوا بالدور الذي تؤديه الكلمات في السياق ، والطريقة التي تستعمل بها<sup>(٥)</sup> ، فالمعنى عندهم هو "حصيلة استعمال الكلمة في

\_

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها : ٣٣٨ ، وينظر : السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي : ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) السياق اللغوي في الدرس اللساني الحديث (مقالة على الانترنت) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : مبادئ اللسانيات : ٣٥٣ .

اللغة من حيث وضعها في سياقات مختلفة "(١) ، فالمعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية ، أي وضعها في سياقات مختلفة (7).

فالسياق كما يقول (فندريس): "هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدلّ عليها ، والسياق أيضًا هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها ، وهو الذي يخلق قيمة (حضورية) ، ولكن الكلمة بكلّ المعاني الكاملة توجد في الذهن مستقلة عن جميع الاستعمالات التي تُستعمل فيها مستعدة للخروج والتشكيل بحسب الظروف التي تدعوها "( $^{(7)}$ ) ، فالكلمة لا يتضح معناها إلاّ من خلال الاستعمال ، فلا نستطيع تحديد معناها ما دامت غير مدرجة ضمن سياق معين  $^{(1)}$  ، ويرى (جون لاينز) " أنّ معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق " $^{(0)}$  .

أمّا مفهوم النصّ عندهم ، فالنصوص هي مكونات للسياقات التي تظهر فيها ويتمّ تكوين السياقات وتحويلها وتعديلها بوساطة النصوص  $^{(7)}$  ، فالعلاقات القائمة بين الألفاظ في النصّ هي " عبارة عن شبكة واسعة معقدة من علاقات المعنى ، أي أنّها تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد يمثل كلّ خيط فيه إحدى هذه العلاقات ، وتمثل كلّ عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة  $^{(V)}$ .

هذه أهم معالم نظرية السياق عند العلماء الغربيين ولا بدَّ أن نوضح أنّ هذه النظرية قد أنكرها بعض العلماء الغربيين بل وسَخِروا منها ، وقد ردَّ عليهم بالمر

(٢) ينظر : علم الدلالة (مختار) : ٦٨ ، وأثر السياق في توجيه دلالة البنية الصرفية في ديوان أبي الأسود الدؤلي : ١٤ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) اللغة: ٢٣١ - ٢٣٢ ، وينظر: البحث الدلالي عند الأصوليين: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) علم الدلالة (كلود جرمان) : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) اللغة والمعنى والسياق : ٢١٥ ، وينظر : دراسات في نظرية النحو العربي : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللغة والمعنى والسياق : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٨٣ ، وينظر: أثر السياق في تحديد دلالة البنية الصرفية في ديوان أبي الأسود الدؤلي: ١٦ – ١٧ .

قائلاً: "من السهل أن نسخر من النظريات السياقية وأن نستبعدها باعتبارها غير علمية ، ولكن من الصعب أن ترى كيف يمكننا أن نستبعدها دون إنكار الحقيقة الواضحة القائلة: إنّ معانى الكلمات والجمل مرتبطة بعالم الخبرة "(١).

وبمقابل الرافضين هناك من أيَّدَ هذه النظرية يقول أحمد مختار عمر: "وقد أيّدت الدراسات الانثروبولوجية والمباحث الفلسفية الاتجاه السياقي في دراسة اللغة ودلالاتها ، فقد قرّر (برتراند راسل) أنّ الكلمة تحمل معنًى غامضًا لدرجة ما ولكن المعنى يُكشف فقط عن طريق ملاحظة استعماله الاستعمال يأتي أولاً وحينئذٍ يتقطر المعنى منه "(۲).

#### ثالثًا: أنواع السياق

السياق عند علماء الدلالة أربعة شعب<sup>(٣)</sup>: السياق اللغوي ، والعاطفي ، والثقافي ، والسياق غير اللغوي .

السباق اللغوي: وهو "سياق داخلي، أو لنَقُل (مقالي)، وهو سياق لغوي صرف يتأسس على وفق طبيعة التركيب، أو التشكيل، أو المكون النحوي الذي ترد فيه المفردات حيث يعلق بعضها ببعض على وفق الأنظمة، والقواعد، والضوابط المعتمدة في لغةٍ ما "(٤).

إذ يعتمد هذا السياق على عناصر لغوية في النص منها ذكر جملة سابقة ، أو لاحقة ، أو حتى في الجملة نفسها<sup>(٥)</sup> ، فالسياق اللغوي كما يعرّفه (ردة الله الطلحي) : " هو ما يسبق أو يلحق الكلام موضع النظر أو التحليل "(٦) .

ويطلق الباحثون على هذا النوع من السياق عدّة مصطلحات منها:

<sup>(</sup>١) علم الدلالة (بالمر): ٦٥.

<sup>(</sup>٢) علم الدلالة (مختار): ٧٢ ، وينظر: دراسات في نظرية النحو العربي: ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) علم الدلالة التطبيقي: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النحو والدلالة: ١١٦.

<sup>(</sup>٦) دلالة السياق: ٥١.

السياق اللفظي ؛ وذلك لأنّه يشمل " النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم (1) ، أو لأنّه يشمل ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى (1) .

\_السياق المقالي ؛ وذلك لأنّه يستفيد من عناصر مقالية داخل النص<sup>(٦)</sup> ، إذ ينتج هذا النصّ " عن ترابط الأصوات فيما بينها لتوليد الكلمات ، والكلمات فيما بينها لتشكيل الجمل ، والجمل فيما بينها لتشكيل النص "(٤) .

\_السياق الداخلي للغة ؛ وذلك لأنه " يتطلب وجوب النظر إلى الكلام اللغوي وتحليله على المستويات اللغوية المختلفة الصوتية (الفونولوجية) ، والصرفية (المورفولوجية) ، والنحوية التركيبية ، والمعجمية الدلالية "(٥) ؛ ولهذا قُسِّم السياق اللغوي على أربعة أقسام هي :

- ١- السياق الصوتى .
- ٧- السياق الصرفي .
- ٣- السياق النحوي .
- ٤- السياق المعجمي .

أمّا السياق الصوتي فهو الذي يوصل إلى المعنى الحاصل من الصوت في السياق المنطوق ، أو المكتوب<sup>(٦)</sup> ، فللصوت وظيفة مهمة في المنطوق ، إذ يميز المنطوق عما يشابهه بما به من أصوات ، فقد يكون معنى المنطوق متوقفًا على صوت واحد من أصواته كالفرق بين : نال ، ومال<sup>(٧)</sup> ، فالصوت في سياقه هو محور الدراسة والاهتمام ، إذ " لا توجد في اللغات أصوات لغوية منعزلة إلا بنوع من التجريد ، إذ إنّها في كلّ لغة تكوّن نظامًا مترابطًا ، ولكن معنى ذلك أيضًا أنّها لا

<sup>(</sup>١) الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي (مقالة): ٣.

<sup>(</sup>٥) الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر : مقالات في اللغة والأدب : ٣٣١/١ .

تستعمل على انفراد ، فلا يتكلم إلا بمركبات من الأصوات اللغوية فأقل جملة وأقل كلمة تفترض سلسلة من الحركات النطقية المعقدة ، وقد تركبت فيما بينها (1) ، فالنون مثلاً صوت أساسي في العربية ، ولكنّه يتنوع بحسب سياقها الذي ترد فيه فالنون في كلمة (نهر) من الناحية الصوتية ، أي من حيث تكوينها تختلف عن النون في (مِنْك ، وعَنْك) (1) .

أمّا السياق الصرفي فالمقصود به " السياق الذي يهتمّ بدراسة المفردات لا بوصفها صيغًا وألفاظًا فقط ، وإنّما بحسب ما فيها من خواص تفيد في خدمة الجملة أو العبارة "(٦) ، إذ يعمل السياق الصرفي على تحديد المعنى المراد من الصيغة المزيدة ، أو الوحدات الصرفية التي تلحق بالصيغ المجردة مثل الهمزة في صيغة (أفْعل)(٤) ، فالسياق الصرفي لا يختص بدراسة الصيغ أو العلاقات منفردة بل بحسب كونها لاصقة في الكلمات ، فعندئذٍ يؤدي سياقها إلى دلالة معينة قد تختلف عن دلالتها الأصلية(٥) .

السياق النحوي: "هو الذي يدرس البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية "(١) ، وتعود أهمية السياق النحوي إلى أنّ دلالة السياق تجعل الجملة ذات الهيئة التركيبية الواحدة بمفرداتها نفسها إذا قيلت بنصّها في مواقيت مختلفة تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه مهما كانت بساطة هذه الجملة وسذاجتها (٧) ، وفي هذا دلالة على أنّ للسياق دورًا بارزًا في التنوع الذي يحصل في الجمل نفسها ، إذ إنّ التغيير في البنية النحوية وعلاقات الكلمات ، ووظائفها ،

<sup>(</sup>١) اللغة: ٧٣ ، وينظر: السياق اللغوي في الدرس اللساني (مقالة).

<sup>(</sup>٢) ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: النحو والدلالة: ١١٣.

ومواقعها ، وترتيبها من شأنه أن يبدل في المعنى (١) ، فالسياق النحوي يحدد العنصر الدلالي في الجملة أو النصّ بالمعنى الأساسي (٢) .

السياق المعجمي: وهو الذي نعني به " تلك العلاقات البنيوية الأفقية التي تقوم في العبارة بين المفردات بوصف هذه الأخيرة وحدات معجمية دلالية لا بوصفها وحدات نحوية أو أقسامًا كلامية عامّة "(٢) ، وترى عواطف كنوش أنّ تسمية هذا السياق بالدلالي أفضل من المعجمي ؛ لأنّه يختصّ بالبحث عن التراكيب أكثر من المفردات(٤).

السباق غير اللغوي: " وهو المستفاد من العناصر غير اللغوية التي تصاحب النص "(٥) ، ويقصدون به كذلك " الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة

فتتغير دلالتها تبعًا لتغيير الموقف أو المقام "(٦) ، ويصطلح الباحثون على هذا السياق عدّة مصطلحات منها:

-سياق الموقف ؛ وذلك لأنه يُعنى بتوالي الأحداث التي هي عناصر الموقف الذي جرى فيه الكلام (٢) .

\_سياق المقام ؛ لأنّه يضمّ " المتكلم ، والسامع ، أو السامعين ، والظروف والعلاقات الاجتماعية ، والأحداث الواردة في الماضي والحاضر ثمّ التراث والفولكلور ،

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٦١.

<sup>(</sup>٣) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن الكريم: ٧٦ ، وينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدلالة السياقية عند اللغويين: ٦٨.

<sup>(°)</sup> دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث: ٣٠، وبلاغة السياق في خواتيم سورة النحل (بحث): ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) علم الدلالة - أصوله ومباحثه في التراث العربي: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر : اجتهادات لغوية : ٢٣٧ .

والعادات والتقاليد والمعتقدات والخزعبلات "(۱) ، ويمثل بيئة تفاعلية بين المتحدث والمخاطب ، وما بينهما من عرف سائد (۲) ، والمقام قد يكون خاصًا وقد يكون عامًا ، فالخاص هو القرائن والأحوال والظروف التي تحف بصدور الخطاب ، والعام هو الحالة العامة ، أو الهدف العام الذي اقتضى مجيء الخطاب (۳) ، ويعنى السياق غير اللغوي بكلّ " ما يحيل على خارج النصّ أو ما حوله من مؤثرات بيئية (تاريخية ، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، نفسية) (٤)

السياق العاطفي: هو الذي " يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال "(٥) ، إذ يحدد هذا السياق طبيعة استعمال الكلمة بين دلالتها الموضوعية والعاطفية (٦) .

السياق الثقافي: هو السياق الذي يحدد المحيط الثقافي والاجتماعي الذي يمكن أن تستعمل فيه الكلمة (٧).

إذ يقوم بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة التي تستعمل استعمالاً عامًّا (^).

#### رابعًا: السياق القرآني

هو جزء من السياق بعمومه في معناه العام<sup>(٩)</sup> ، فقد وظّف النصّ القرآني اللفظ توظيفًا خاصًا مما أكسبه صفة الإعجاز فلكلّ لفظ قرآني موضعه الذي لا يمكن أن يحل لفظ محله ، إذ إنّ لكلّ لفظ معناه الذي اكتسبه مما توحيه مستوياته المختلفة (الصوتية ، والنحوية ، والصرفية)<sup>(١)</sup> ، فللسياق أثرٌ خاص في فهم النصّ

(٢) ينظر : دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي : ٣ .

\_

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: السياق والنصّ (مقالة): ٥.

<sup>(</sup>٥) علم الدلالة (مختار): ٧١ – ٧١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مبادئ اللسانيات: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر : علم الدلالة (مختار) : ٧١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : مبادئ اللسانيات : ٣٥٦ ، والسياق بين علماء الشريعة والمدارس الحديثة : ٩ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : علم السياق القرآني - مفهوم السياق ومكوناته (مقالة) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السياق القرآني والدلالة المعجمية (مقالة) .

القرآني ، فالمرتبة العليا لفهم القرآن هي الفهم العام للسياق القرآني ، يقول الشيخ محمد رضا: "والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه ، وينظر فيه ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية ... وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول ، واتفاقه مع جملة المعنى ، وائتلاف مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته "(۱).

فالسياق – إذن – بمختلف عناصره وزمان وروده مكون من مكونات منهجي : الفهم والتتزيل ، فهو خادم لقصد الشرع ، وذلك بمراعاته لحال المكلف في مرحلة الفهم ، ومراعاة حالته في مرحلة العمل (7) . وبناءً على ما سبق نستطيع أن نُجمل القول بالسياق بأنّه : " مجموعة الوقائع اللغوية ، وغير اللغوية المتصلة بالخطاب والمنفصلة عنه ، وإن تضيف ذلك بحسب طبيعته في ذاته أو بحسب زمن وروده ، مرتبط بالوظيفة المنهجية التي يؤديها أو بالمحل الذي يحتاج فيه إليه ، وهو في كلّ دلك له تعلق بطبيعة العمل الاجتهادي ونوعه (7) .

يشمل السياق القرآني مصادر التشريع الإسلامي من قرآن وسنة ، ويدخل فيه محاولات التفسير ، والتأويل للقرآن الكريم لدى المفسرين وغيرهم ممن تناول النص القرآني بالفهم والتفسير (٤) ، ويتكون السياق القرآني من " أربعة دوائر من السياق بعضها داخل في بعض ومبني عليه "(٥) وهي :

١ - سياق القرآن: يشمل هذا السياق القرآن كلّه.

-7 سياق السورة: يبحث عن الغرض الرئيس الذي تدور عليه السورة -7

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المعنى بين اللفظ والقصد (مقالة) : ٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : بلاغة السياق في خواتيم سورة النحل : ٣٥١ – ٣٥١ .

<sup>(°)</sup> علم السياق القرآني (مقالة) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : أثر السياق في توجيه المتشابه اللفظي في القصص القرآني (رسالة) : ٧٨ .

٣- سياق النص أو المقطع: " هو المقطع المتحد في الغرض ، ويتبين هذا
 كثيرًا في سياق القصص ، فيكون الترجيح أحيانًا بناءً على سياق النص "(١)

٤- سياق الآية: يختص هذا السياق بمعرفة الغرض من الآية ، وإن كان هناك خلاف في معنى الآية فالفاصل هو السياق لمعرفة المعنى ، فوجود لفظ مشترك في الآية لا يتضح معناه إلا بمعرفة سياق الآية (٢) .

هذه أهم أنواع السياق القرآني ، وبهذا يكون السياق القرآني مشتملاً على كلّ القرآن فلا يترك شيئًا من القرآن إلاّ وأدخله في السياق ؛ لأنّ السياق " هو تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية ؛ لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال "(٣).

وقبل أن نختم عرضنا لموضوع السياق لا بدّ أن نوضح أنّه على الرغم من أنّ السياق غالبًا ما يوصف بأنّه مصطلح متمرد يأبى التحديد (٤) ، وجدنا وخلال بحثنا عن مفهوم السياق أنّ الكثير من علمائنا قد تتاولوا السياق بشكل ينمي على فهم واستيعاب لهذا المصطلح ، فلا غنى لهم عنه ؛ وذلك لأنّ السياق " هو الدلالة المحصلة من مراعاة ما يكتنف التركيب اللفظي أو النصّ ، أو الخطاب ، وكذلك ما يكتنفه من كلام سابق أو لاحق ، قد يشمل النصّ كلّه وما يحيط به من ملابسات غير لفظية ، أو ظروف تتعلق بالمتكلم ، والمخاطب ، وطبيعة موضوع الخطاب ، وغرضه ، والمناسبة التي اقتضته والزمان والمكان الذي قيل فيه "(٥) ، فالسياق كما عرضنا يحتاجه المتكلم والخطيب ، ويحتاجه المفسر وحتى المتكلم العادي في كلامه يحتاج السياق ؛ لأنّ من أهم وظائف السياق تنظيم الكلام وتنسيقه فضلاً عن اهتمامه بما يصاحب النصّ من أحوال وعوامل ، والتي يكون لها أثرٌ في فهم مراد

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أثر السياق في توجيه المتشابه اللفظي في القصص القرآني: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) نظرية السياق القرآني: ١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعنى بين اللفظ والمعنى: ٣.

<sup>(</sup>٥) أثر السياق القرآني في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن: ٢٢.

المتكلم ، فالسياق يراعي المتكلم والمخاطب معًا ، فضلاً عن اهتمامه بالغرض الذي يُساق لأجله الكلام ، وهذا كلّه يبين لنا أهمية هذا الموضوع .

### المبحث الثاني الصيغة الصرفية والسياق

### أولاً: مفهوم الصيغة

الصيغة لغة : قال الجوهري (ت٣٩٨ه) : "صغتُ الشيء أصوغُهُ صَوْغًا ، وهذا صوغُ هذا : إذا كان على قدره "(١) ، " والصوغ : ماصِيغ ، ورجلٌ صوّاغ : يصوغ الكلام ويزوره ، وهذا الشيء حسن الصيغة : حسن العمل "(٢) .

والصيغة أيضًا: العمل والتقدير، وصيغة القول، أي: مثاله وصورته (٣) وجاء في (تاج العروس): "صاغ الشيء يصوغه صوغًا: هيّأه على مثال مُستقيم وسبكه عليه "(٤).

والصيغة اصطلاحًا: وُضِعَ للصيغة الصرفية العديد من التعريفات لعلّ أهمّها تعريف الصيغة بأنّها " القالب الذي تُصاغ الكلمات على قياسه " $^{(\circ)}$ ، أو هي " الهيئة التي تشترك فيها مجموعة من الألفاظ بعدد من الحروف الأصلية مع مراعاة ترتيبها وحركاتها وسكونها وحروفها الزوائد " $^{(7)}$ ، وقد عُرّفت كذلك بأنّها " تشكيلات صوتية متنوعة تُعرض للجذر الثلاثي (ف ع ل) بإضافة الصوائت أو تكرار أحد أصواته ؛ لتأدية دلالات اللغة المتنوعة " $^{(\vee)}$ .

فللصيغة – إذن – معناها الخاص بها الذي يختلف عن المفاهيم الأخرى ، وهناك من علمائنا من استعمل ألفاظًا أخرى للدلالة على الصيغة كالبنية ، والميزان الصرفى ، قال الاستراباذي (ت٦٨٦هـ): " المراد من بناء الكلمة وزنها وصيغتها

<sup>(</sup>١) الصحاح (صوغ): ٤/٤ ١٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (صوغ): ٨/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصباح المنير: ٢٥٢/١

<sup>. 90/1 (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: ١٨٩ ، وينظر: أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط (أطروحة): ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) الصيغ الفعلية في القرآن الكريم (أطروحة) : ٦ .

هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها ، وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزوائد والأصلية كلّ في موضعه "(١) .

فقد تكلم عن البنية والوزن والصيغة في تعريف واحد ، ولبيان الفروق بين هذين المصطلحين لا بد من التطرق لهما أي (البنية والوزن) ؛ لأتنا بينا معنى الصيغة ؛ وذلك لبيان الفروق بين هذه المصطلحات .

# البنية الصرفية والميزان الصرفي

البنية: قال ابن فارس (ت٣٩٥هـ): " الباء والنون والياء أصل واحد ، وهو بناء الشيء بضمّ بعضه إلى بعض "(٢) ، " يُقال : بناه يبنيه بَنيًا بالفتح ، وبناء بالكسر والمدّ "(٣) ، قال ابن الأعرابي : " البناء الأبنية من المدر والصوف ، وكذلك البناء من الكرم ... وقال غيره : يقال : بِنية وبنى وهي مثل : رِشوة ورشا كأنّ البنية الهيئة الني بنى عليها مثل : المشية والركبة "(٤) .

فالبنية تدلّ على "هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب "(٥) ، وتشترك البنية مع الصيغة في توليد معنى الكلمة وتحديده ، فالمعنى الأصلي للكلمة هو ما يشتق من المادة الأصلية لها ، والبنية والصيغة يحددان ويخصصان ذلك المعنى (٦) ، فكلّ صيغة هي بنية ، ولكن ليس كلّ بنية صيغة ؛ لأنّ " الصيغة هي البنية بحركاتها التي تحدد معناها وتمكن من وزنها بأن توضع في قالب من قوالب الأبنية المقررة في العربية ، فإذا لم يمكن ذلك عُدّت الكلمة بنية

<sup>(</sup>۱) شرح شافية ابن الحاجب : 7/1 - 7 ، وينظر : الصيغ الفعلية في القرآن الكريم : 3 ، وصيغة فاعل دراسة لغوية (رسالة) : 0 - 7 .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (بني): ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (بني) : ٢١٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(°)</sup> شذا العرف: ١١، وينظر: التطبيق الصرفي: ٧، والصيغ الصرفية ودلالاتها في ديوان عبد الرحيم محمود (رسالة): ١١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : فقه اللغة (محمد مبارك) : ١٢٧ .

وليست صيغة "(۱) ، ثمّ إنّ البنية أوسع من الصيغة فهي تضمّ الأسماء والصفات والأفعال والضمائر والظروف والأدوات ، أمّا الصيغة فتضمّ الأسماء والأفعال والصفات (۲) فقط ؛ لأنّ الصيغة تضمّ ما يكون فيه الاشتقاق والصياغة ك (ضارب ، ومضروب ، وضراب) فإنّها تشترك في أصل واحد وهو (ضَرَب) أمّا الضمائر والحروف فلا يصاغ من مادتها شيء يشترك معها في أصل واحد (۲).

الميزان لغة : هو من " وزنتُ الشيءَ وزنًا وزنةً "(٤) ، وجاء في لسان العرب : " والوزن : وزن الثقل والخفة ، والوزن : ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدرهم "(٥) .

أمّا العلاقة بين الصيغة والميزان ، فالميزان هو أول ما وضعه علماء الصرف ؛ لكي يعرفوا من خلاله أوزان الصيغ ، إذ ردّوا بعض هذه الصيغ بعد وضعه إلى بعضها ، ثمّ أعادوا ذات الأصل الواحد إلى أصلها المشترك ، والذي تنتهي إليه هذه الصيغ وهي الأصول الثلاثية ( $^{(7)}$ ) ، فصيغة فعل الأمر من باب الثلاثي المجرد (فَعَلَ يَفْعِل) هي (افعل) ، فلو أخذنا فعلاً مثل الفعل الثلاثي (وقى) فالأمر منه هو (قِ) ، ولكن الصيغة الأصلية له هي (فَعَلَ) ، أمّا وزن الفعل (قِ) فهو (عِ) ، وهذه العين المكسورة هي ميزانه وليست صيغته ، ومن خلال هذا المثال يتبيّن لنا أنّ الفرق بين الميزان والصيغة أنّ الصيغة مبنى صرفي ، أمّا الميزان فمبنى صوتي ( $^{(Y)}$ ) .

فالصيغة الصرفية "عبارة عن أبنية مقيسة في الأكثر ولها أوزانها التي تختلف في عمومها وغالب أمرها "(^) ، فالمصطلحان أي (الصيغة والميزان) يختلفان

<sup>(</sup>١) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح (وزن): ٢٢١٣/٦.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (وزن): ٤٤٦/١٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ١٤٥ – ١٤٥ ، والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ٢٧ ، والمعانى الوظيفية لصيغة الكلمة في التركيب (مقالة) : ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٨) معجم المصطلحات النحوية والصرفية : ١٢٨ .

من حيث الشكل ، فهما مصطلحان متغايران " وأنهما لا يتطابقان ، يترادفان شكلاً إلاّ حين تسلم بنية الكلمة على مستوى الميزان الصرفي من تأثيرات الحذف والنقل والإعلال والإبدال "(۱) .

# ثانيًا: جهود العلماء العرب في دراسة الصيغ الصرفية

أ- الدراسات القديمة: لا تخلو كتب العلماء العرب القدامى من الموضوعات الصرفية ولا سيّما الأبنية والصيغ ، فقد انطلق الدرس الصرفي القديم من الصيغ الصرفية ، وبذل العلماء الجهد في تحديد الصيغ ثمّ تصنيفها إلى فئات منسجم بعضها مع بعض ، وقوالب متوافقة فضلاً عن أنّهم تناولوا كلَّ نوعٍ من هذه الصيغ على حدة واصفين إياها من حيث المبنى والصياغة ، مع الاهتمام بدلالة كلّ منها (٢) ؛ لذلك حاولنا أن نوجز جهود أبرز من تناول هذه الصيغ ؛ لأتنا لو أخذنا كلّ الجهود لم تكفها إلاّ رسالة بأكملها .

1- المعجمات (معجم العين): لعلّ أول الدراسات التي اهتمّت بالصيغ الصرفية هي المعجمات العربية ، فقد صنّف الخليل (ت٥٧٥هـ) معجم العين ، من حيث عدد أحرف الصيغ ، وقد اتّخذ الإحصاء وسيلة يجمع فيها الكلمات مع بيان معانيها المتنوعة (٦) ، فمن الخطوات التي استخدمها الخليل في ترتيب معجمه استقصاء الأبنية من الثنائي إلى الخماسي ، فقد راعى في كلّ كتاب الأبنية ، فجعل الأبنية أساس تقسيم الكتب إلى أبواب (٤) .

٢- كتاب سيبويه: حدّد سيبويه في كتابه أبنية الأفعال والأسماء والصفات، فقد عقد بابًا بعنوان ما (بنيت العرب من الأسماء والصفات والأفعال)، عارضًا

\_

<sup>(</sup>١) العدول في صبيغ المشتقات في القرآن الكريم (رسالة): ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل (بحث) : ٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المعجم العربي (حسين نصار) : ١٧٦/١ .

- في هذا الباب جميع أبنية الأسماء والصفات والأفعال (١) ، وقد استقرى جموع التكسير كذلك مع دراسته لها (٢) .
- ٣- كتاب التصريف للمازني (ت٢٤٨ه): شرح المازني في كتابه أبنية الكتاب ،
   وهو أول من شرحها<sup>(٦)</sup> ، مع اشتمال الكتاب على أنواع الصيغ ومفرداتها مع
   جموع التكسير فضلاً عن الاشتقاق والإلحاق<sup>(٤)</sup> .
- 3 أدب الكاتب لابن قتيبة (ت٢٧٦ه): وفيه كتب خاصّة بالأبنية منها: أبنية الأفعال وما بعدها (٥) ، ثمّ باب معاني أبنية الأفعال (٦) ، وجعل كتابًا (لأبنية الأسماء وما بعدها) (٧) .
- المقتضب: تتاول المبرد (ت٢٨٥هـ) في كتابه المقتضب أغلب الصيغ مع كثرة الثلاثية منها ، فمن أبواب المقتضب الأمثلة التي تمثل بها أوزان الأسماء والأفعال (^) ، مع تتاوله للميزان الصرفي والإلحاق (٩) .
- 7- كتب ابن جني: يعدُّ ابن جني من أهمّ علماء العرب الذين تناولوا الصيغ والأبنية الصرفية بالدراسة ، فمن كلامه على الصيغ الصرفية قوله في باب الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية: " اعلم أنّ كلّ واحد من هذه الدلائل معتدّ مراعى مؤثر ، إلاّ أنّها في القوة والضعف على ثلاث مراتب فأقواهن الدلالة اللفظية ثمّ تليها الصناعية ثمّ تليها المعنوية ، ولنذكر من ذلك ما

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٢٤٢/٤ ، وصيغة فاعل - دراسة لغوية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنصف: ٣/٣، وصبيغة فاعل - دراسة لغوية: ٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: أدب الكاتب: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر نفسه: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر نفسه : ٥٢٥ ، وصيغة فاعل - دراسة لغوية : ١٠ .

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  ينظر : المقتضب :  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) ينظر : المقتضب : ٣٨٣/٣ – ٣٨٦ ، والصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ١٥ ، وصيغة فاعل – دراسة لغوية : ٨ .

يصح به الغرض فمنه جميع الأفعال ، ففي كلّ واحد منها الأدلة الثلاثة ، وحلالة ألا ترى إلى (قام) ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ، ودلالة معناه على فاعله ، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه ، وإنّما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنّها وإن لم تكن لفظًا فإنّها صورة يحملها اللفظ ، ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها ، فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به ، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة "(۱) .

فقد أشار ابن جني في كلامه هذا إلى الدلالة الصناعية موضحًا بذلك ما تمتاز به "الصيغة من صناعة تظهر في عملية التشكيل والصياغة والاشتقاق "(٢) وبذلك يعد ابن جني من أوائل من أوضح معنى الصيغة الصرفية فضلاً عمّا ذكرناه من تتاوله معنى الصيغة ، فقد درس في كتابه الخصائص الصيغ وأنواعها وقياسها وشذوذها وهذه الصيغ متتاثرة في أجزء الخصائص الثلاثة ، أمّا في كتابه (التصريف الملوكي) فالصيغ درست دراسة وافية في هذا الكتاب ، كذلك لابن جني كتاب (المنصف شرح التصريف) ، إذ شرح كتاب المازني (التصريف) ، وله كذلك كتاب (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ، فعلى الرغم من أنّ (الكتاب في القراءات القرآنية تضمّن مادة نحوية وصرفية (٣) .

وهناك كتب اختصت بصيغ معينة لعلّ من أهمّها:

- ١- كتاب فعلتُ وأفعلت للسجستاني (ت٢٥٥ه).
- ٢- كتاب فَعَلتُ وأَفْعَلتُ لأبي إسحاق الزجاج (ت ١ ١ ٣ه) ، قال في باب السين :
   " يقال : سَعد اللهُ جدّه فهو مسعود ، وأسعد جدّه فهو مُسْعَد "(٤) .
- ٣- كتاب (الأفعال) لابن القوطية محمد بن عمر (٣٦٧هـ) ، وهو كتاب خاص بصيغ الأفعال (مجردة ومزيدة) .

-

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٩٨/٣، وينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصيغ الثلاثية المجردة والمزيدة اشتقاقًا ودلالةً: ١٦.

<sup>(</sup>٤) فعلت وأفعلت : ٤٧ .

- ٤- كتاب ما جاء على فَعَلتُ وأَفْعَلتُ بمعنى واحد مؤلف على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي (ت٠٤٥هـ) ، قال في باب العين : "يقال : عَمَر اللهُ بك منزلك وأعمَرَهُ ، عرشت الكرم وأعرشته : إذا جعلت له عرشًا "(١) .
- وهناك كتاب (ثلاث رسائل في اللغة) ويضم (ما جاء على وزن تفعال)
   للمعري ، قال فيه : " الأشياء التي جاءت على تفعال على ضربين :
   مصادر وأسماء ، فأمّا المصادر : فالتّلقاء ، والتبيان ، وهما في القرآن ...
   أمّا الأسماء ، فالتّبال وهو القصير "(۲).
- ب- الدراسات الحديثة: أمّا الدراسات الحديثة فقد نهجت نهجًا خاصًا في دراسة الصيغ ، إذ تقوم دراستهم على التحليل في استعمال الصيغ ، ولعلّ من أهمّ هذه الدراسات :

#### أولاً: الكتب

- ١ معانى الأبنية في العربية لـ (فاضل السامرائي) .
  - ٢- الفعل زمانه وأبنيته له (إبراهيم السامرائي) .
- ٣- الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً لـ (ناصر حسين) .
  - ٤- الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية لـ (سليمان فياض) .
    - ٥- أبنية الصرف في كتاب سيبويه له (خديجة الحديثي) .
- ٦- ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية له (محمود سليمان ياقوت).
- ٧- أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية لـ (نجاة عبد العظيم الكوفي) .

### ثانيًا: أمَّا أهمَّ الدراسات فهي:

١- الصيغ الفعلية في القرآن الكريم (أصواتًا وأبنيةً ودلالةً) أطروحة ، إعداد :
 ثريا عبد الله عثمان ، جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية ، وهذه

<sup>(</sup>١) ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ما جاء على وزن تفعال للمعري : ٨ .

- الأطروحة بأربعة أجزاء ، والجزء الرابع للفهارس ونوقشت عام ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .
- ٢- الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم (دراسة دلالية) أطروحة ،
   إعداد: أفراح عبد علي ، كلية الآداب جامعة بغداد ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٣- الصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل في القرآن الكريم (دراسة صرفية نحوية دلالية) أطروحة ، إعداد : محمد عزيز ، جامعة عين شمس كلية البنات للآداب والعلوم ، ١٤٣٠ه ٢٠٠٩م .
- ٤- صيغة فاعل دراسة لغوية ، رسالة ، إعداد : فوزية سليمان ، جامعة أم
   القرى المملكة العربية السعودية ، ١٤١٥ه ١٩٩٥م .
- ٥- اسم الفاعل في القرآن الكريم (دراسة صرفية نحوية دلالية في ضوء المنهج الوصفي) ، رسالة ، إعداد : سمير محمد عزيز ، جامعة النجاح ،
   ٢٠٠٤م .
- ٦- صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم (دراسة إحصائية صرفية دلالية) ،
   رسالة ، إعداد : كمال حسين رشيد ، جامعة النجاح ، ٢٠٠٥م .

### ثالثًا: أهمية الصيغ الصرفية:

- ١- الصيغة الصرفية هي التي " تخصص المعنى وتحدده كتحديد معنى الفاعلية
   ، ومعنى المفعولية "(١) .
  - ٢ تهتم الصيغ الصرفية بهيأة الكلمة لا مادتها (٢).
- ٣- الصيغ الصرفية تستعمل أداة من أدوات الكشف عن الحدود في الكلمات في السياق ، وهذه ميزة من مميزات اللغة العربية التي تفتخر بها<sup>(٣)</sup>.

(٣) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ١٧٦ ، والصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ٦ ، وأثر الدلالات اللغوية في كتاب التفسير عند الطاهر بن عاشور (أطروحة) : ٣٧٩ .

<sup>(</sup>١) فقه اللغة (محمد المبارك): ٩٢ ، وينظر: الصيغ الفعلية في القرآن الكريم: ٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكليات: ٩٩٤.

- 3 الصيغ الصرفية هي أحد العناصر المهمة والأساسية في تكوين الكلمة(1) .
- ٥- تساعد الصيغ الصرفية في تحديد الباب ، فلو أخذنا صيغة فاعل لوجدنا كلّ ما على مثالها داخلاً في الفعل الماضي الذي يدلّ على المشاركة ، والصيغة في فَاعَل دلّت على نسبته إلى قسم من الكلام ، وهذه من مميزات اللغة أيضًا (٢).
- 7- إنّ الصيغة الصرفية هي: "تلخيص شكلي لجمهرة من العلاقات لا حصر لها ترد على ألسنة المتكلمين باللغة الفصحى كلّ يوم ، بل في كلّ ثانية من دقيقة من ساعة من يوم ، والناس ينطقون العلاقات ولا ينطقون هذه التلخيصات الشكلية "(٣).
  - V- الصيغ الصرفية وسيلة من وسائل الثراء في اللغة العربية  $(^{2})$ .

### رابعًا: علاقة الصيغ الصرفية بالسياق القرآني

إنّ معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتقاقي والصيغة التي صيغت منها لا تكفي لتحديد معنى الكلمة تحديدًا دقيقًا ( $^{\circ}$ ) ؛ لذلك لجأ علماؤنا من مفسرين ولغويين إلى السياق ؛ ليكون أداة للكشف عن مادة الكلمة ، فكان لهم اهتمام خاص بالصيغ القرآنية (أي المستعملة) في القرآن الكريم محاولين الكشف عن السبب في اختيارها في موضعها الذي استُعملت له مع بيان سرّ الإعجاز ، والذي يساعد على الكشف عن كلّ هذا كما قلنا هو السياق  $^{(7)}$  ، فالسياق هو الذي يحدد المراد ويعين المقصود من الصيغ الصرفية  $^{(8)}$  ، فالكلمة المجردة يمكن أن تكون بصيغة المفرد ، أو الجمع ،

<sup>(</sup>١) ينظر : الصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ١٧٦ – ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) اللغة العربية معناها ومبناها : ١٤٤ ، وينظر : الصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : دراسات في فقه اللغة : ٣٢٨ ، والصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: فقه اللغة (محمد المبارك): ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر : السياق وأثره في الكشف عن المعنى - دراسة تطبيقية في كتب معاني القرآن : ٧٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنى : ٣ .

لكن السياق هو الذي يعطيها الدلالة النهائية ، أي يحدد هل هي (مفرد أو جمع) $^{(1)}$  ، كما أنّ السياق يعطي الكلمة (الصيغة) معنًى جديدًا ، فدلالة الصيغ تنتج من السياق (بقرائنه الحالية واللفظية) ، حيث يقوم السياق بتتبع التغيرات التي تعتري صيغ الكلمات مما يؤدي إلى إحداث معنى جديد في الجملة أو التركيب $^{(7)}$  ، فالصيغة ذات تركيب معين تجري على وفق الميزان ، ولذا عندما تدخل بنية التركيب القواعدي ، تكتسب علاقة وظيفية معينة تتحو بها إلى جوانب دلالية مختلفة $^{(7)}$  .

وللسياق أثرٌ بارز كذلك في تحديد المعنى وفهم الكلام وقصد المتكلم ، إذ تكشف لنا الصيغة في السياق " الأبعاد المسيطرة على المبدع حالة إبداعه "(³) ، فلو نطق متكلم مثلاً بكلمة مثل كلمة (كاتب) من دون أن يضعها في جملة معينة لفهمنا من هذه الكلمة عدّة معانٍ منها ، ربّما يكون المقصود بالكاتب المشتهر بالكتابة الأدبية وهو الجاحظ مثلاً ، أو يكون المقصود كاتب المحكمة ، أو في متجر من المتاجر إلى آخره من المعاني التي توحي بها الكلمة ، ولو أنّنا استعملنا الكلمة في جملة معينة لكان فهم المقصود من الكلمة واضحًا (٥) كذلك في القرآن الكريم ، فكلّ صيغة لها موضعها المعين لها الذي يقتضيه السياق .

" فالمتأمل يقف مذهولاً إزاء التناسب بين صيغ الألفاظ لتي اختارها القرآن الكريم وسياقاتها ، إذ لا يمكن استبدال صيغة بأخرى ، فلكلّ صيغة في القرآن الكريم دلالة مختلفة لا يؤديها غيرها ، فلكلّ صيغة سياق يقتضيها ولا يستقيم المعنى إلاّ بها "(١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني - دراسة دلالية (رسالة): ٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الدلالة السياقية عند اللغويين : ٥٨ ، والبحث الدلالي في نظم الدرر (أطروحة) : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : علم الصرف الصوتي : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر : فقه اللغة : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : السياق وأثره في الكشف عن المعنى - دراسة تطبيقية في كتب معاني القرآن : ٧٠

فالقرآن الكريم كان دقيقًا في اختيار ألفاظه وانتقاء كلماته فقد يتخطّى في "التعبير المُحسِّن المعنوي اللفظي ، والجمال البديعي على قدره وحسنه ؛ لغرض أسمى وهو الحُسن المعنوي ، كلّ ذلك لغرض يرمي إليه ، وهكذا دائمًا : لكلّ مقام مقال في التعبير القرآني "(۱) ، فالأداء القرآني يعبّر عن مفرداته " بأوسع مدلول وأدق تعبير مع التناسق العجيب بين العبارة والمدلول "(۲) ؛ لذلك يجب على المفسر أن يكون ذا معرفة بالصيغ الأصلية ، والتغيرات التي تعتريها ؛ لأنّ ذلك يساعده في تحديد دلالة الصيغ (۱) ؛ لذلك استنبط المفسرون من خلال هذه المعرفة بالصيغ الصرفية الكثير من المعاني اللطيفة ، فضلاً عن الأحكام الفقهية والعقائدية (٤) ، فلسياق – إذن – أثر في معرفة معاني الصيغ الصرفية وتحديدها كما أنّه وسيلة مهمة من وسائل الوصول إلى المعنى المراد من الصيغ ، فلا يمكن أن تستغني مهمة من السياق وخاصّة في القرآن الكريم ، إذ لا نستطيع فهم الصيغ ودلالتها إلاً من خلال السياق الذي تقع فيه .

(١) صفاء الكلمة : ١٥ – ١٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : السياق في كتب التفسير : الكشاف وتفسير ابن كثير نموذجًا (رسالة) : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم: ٦٤.



# الفصل الثاني دلالة الصيغ الفعلية المبحث الأول دلالة الصيغ الفعلية المجردة والمزيدة

الفعل من حيث تجرده وزيادته قسمان : مجرد ، ومزيد .

أولاً: الفعل المجرد: ويكون إمّا ثلاثيًا ، أو رباعيًا:

أ-الفعل الثلاثي المجرد: وهو "كلّ فعل كانت أحرفه الأصلية ثلاثة ، لا يسقط أحدها في تصريف الفعل إلاّ لعلّة تصريفية "(١).

صيغ الفعل الثلاثي المجرد: وصيغه (فَعَلَ يَفْعُلُ ، وفَعَلَ يَفْعِلُ ، وفَعَلَ يَفْعِلُ ، وفَعَلَ يَفْعَلُ . وفَعِلَ يَفْعُلُ ) (٢) .

وتخرج هذه الصيغ لدلالات مختلفة ، فصيغة (فَعَل) تخرج لمعانِ كثيرة (٢) ؛ ولكثرتها لم يُحصِها علماء الصرف كلّها ، أمّا صيغة (فَعِلَ) فيكثر استعمالها في العلل والأحزان وأضدادها (٤) ، وأمّا (فَعُل) فمن أشهر ما تدلّ عليه الطبائع والغرائز كالحُسن والقبح (٥).

صيغ الفعل الثلاثي ودلالاتها في القرآن الكريم

أ- فُعَلَ : ومن أمثلته :

1- أتى: المعنى اللغوي لـ (أتى) هو المجيء<sup>(١)</sup> ، أمّا دلالتها في السياق القرآني فلا تتحدد بذلك ، إذ إنّ معناها مرتبط بما يضفيه عليها السياق ، مما قد يؤدي إلى تغير هذه الدلالة ، ولعلّ أبرز الآيات التي ورد فيها الفعل (أتى) هي:

<sup>(</sup>١) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٣٨/٤ ، وشرح الشافية : ٢٧/١ ، وتصريف الأسماء والأفعال : ٨٥ – ٩١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الشافية : ٧٠/١ ، وارتشاف الضرب : ١٦٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب :  $1 \vee / 1$  ، وشرح الشافية :  $1 \vee / 1$  .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٣٠/٤ - ٣١ ، وشرح الشافية : ٧٤/١ ، وارتشاف الضرب : ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : لسان العرب (أتى) : ١٤/١٤ .

قول تعالى : ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] . وقوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴾ [طه: ٦٠] .

وقول تعالى : ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَكِحِ ۗ وَلَا يُغْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩] .

فالفعل (أتى) في الآية الأولى لا يمكن أن يكون بمعنى المجيء ؛ لأنّ الله تعالى لا يأتي إلى البنيان ، وإنّما المعنى هو: اجتثّ واقتلع وهدم (١) ، وهذا معلوم من سياق الآية نفسها ، إذ إنّها في صدد الحديث عن تَهدّم السقف عليهم بدلالة القرينة اللفظية (فخرّ عليهم السقف من فوقهم) .

أمّا في الآية الثانية فقد جاء الفعل (أتى) بمعنى المجيء (٢) بدلالة الآيات السابقة ، إذ قال تعالى : ﴿ فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ يَتْنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مَثَنُ وَلَا السابقة ، إذ قال تعالى : ﴿ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ وَأَن يُحْشَرُ النّاسُ ضَحَى ﴾ [طه : ٥٨ – ٥٩] وَلاّ أَنَتَكُم مَكُانا سُوحَى ﴿ فَالْقِيلَ على فالآيات تتكلم على المواعدة التي حدثت بين موسى ﴿ السَحْقُ والسحرة ، والدليل على مجيء فرعون لهذا الموعد قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقِي السّحَرَةُ شُعِدًا قَالُوا ءَامَنا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَى ﴿ ﴿ فَالْتِي السّحَرَةُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الموعد قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقِي السّحَرَةُ اللّهِ اللّه ١٩٠ – ١٧] ، ففي الآية قالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَعَون جاء لهذه المواعدة ، وإلاّ فكيف عرف بسجود السحرة ؟ الكريمة دليلٌ على أنّ فرعون جاء لهذه المواعدة ، وإلاّ فكيف عرف بسجود السحرة ؟ وأمّا الآية الثالثة فقد ذكر المفسرون في معنى (أتى) عدّة أقوال (٢) : الأول : ومعنى كان ، أي حيث كان الساحر ، والثاني : بمعنى احتال ، والثالث : بمعنى وجد .

<sup>(</sup>١) ينظر : بحر العلوم : ٢٧٠/٢ ، وأضواء البيان : ٣٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان : ٩٣/١٦ ، وأضواء البيان : ٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٧٧/٣ ، والجامع لأحكام القرآن : ١٠٢/١٤ ، ٥ ، وأنوار التنزيل : ٢٠/٤ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٢٨/٦ ، والبحر المديد : ٤١٩/٤ .

ولعلّ معنى الفعل هنا (احتال) ، والقرينة التي تثبت هذه الدلالة أنّ الكلام عن السحرة ، والسحرة معروفون بالحيل ، إلاّ أنّه أُثِرَ عن الرسول ﴿ قُولُه : (إذا أخذتم بعين الساحر فاقتلوه ، ثمّ قرأ (ولا يفلح الساحر حيث أتى) ، قال : لا يُؤمن حيث وُجِدَ) (١) ، وهذه قرينة خارجية تؤكد معنى (وجد) .

7- أَلا : جاء في لسان العرب: " أَلاَ يألو ألوًا ... وألي يؤلي وأتلي: قصر وأبطأ "(٢) ، فالمعنى اللغوي للفعل (أَلا) هو (قَصَر) ، وقد جاء هذا الفعل في القرآن الكريم دالاً على هذا المعنى ، إذ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَخِذُوا بِطَانَةُ مِّن دُونِكُمْ كَالُونَكُمْ خَبَالُا وَدُوا مَا عَنِيمٌ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْنَةُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران : ١١٨].

فقرينة المعنى تدلّ على التقصير ، وهؤلاء المنافقون لا يقصرون في إيذاء المؤمنين (٦) فضلاً عن القرائن اللفظية التي تدلّ على هذا المعنى ، ومنها لفظة (الخَبَال) ومعناها : الفساد (٤) ، وقوله تعالى : (ودّوا ما عنتم) ، أي : مشقتكم وشدّة ضرركم (٥) ، ويؤكد هذا المعنى أيضًا قوله تعالى : (قد بدت البغضاء من أفواههم) فكلّ هذه القرائن تدلّ دلالة واضحة على معنى : أنّهم لا يتركون الجهد في إيذائكم ، وتجيء هذه اللفظة على صيغة (أفعل) كما في قوله تعالى : ﴿ لِلّالِينَ يُؤَلُونَ مِن لِسَآلِهِمْ وَتَجِيء هذه اللفظة على صيغة (أفعل) كما في قوله تعالى : ﴿ لِلّاَينَ يُؤَلُونَ مِن لِسَآلِهِمْ مَرْيد بالهمزة هو (آلى) فالفعل هنا خرج عن دلالته الأصلية ، إذ دلّ الفعل على معنى (الحلف) ، أمّا القرائن التي تؤكد هذا المعنى فهي :

-

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : ۲۰/۶ ، وينظر : تفسير ابن كثير : ۱۰۹/۳ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (ألا): ٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبيان للطوسي : ٩٨/٥ ، والجامع لأحكام القرآن : ٥/٥٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ١٤٢ ، والمحرر الوجيز : ٤٩٦/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٧٦/٢.

أولاً: قرينة عرفية تاريخية ، إذ كان من عادة العرب أن يحلف الرجل أن لا يقارب امرأته لا أيّمًا ولا ذات بعل ، والغرض من ذلك مضرة المرأة ، وكان أهل الإسلام يفعلون ذلك فأزاله الله سبحانه وتعالى (١).

ثانيًا: قرينة المعنى ، فالألية والقسم واليمين كلّها ذات معنى واحد (٢) .

ثالثًا: القراءة القرآنية، إذ قرأ ابن عباس (يقسمون من نسائهم)<sup>(۱)</sup>، وفي هذا دلالة على أنّ معنى (آلي) في الآية الكريمة: (أقسم أو حلف).

رابعا: القرينة النحوية ، الفعل الثلاثي لازم ، إما الفعل الرباعي فيكون متعدي .

٣- بَلَعْ : معنى البلوغ : الوصول والانتهاء (٤) ، ومن الآيات التي ورد فيها هذا الفعل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ فَ يَمْعُونِ أَوْسَرِحُوهُنَ الفعل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ وَ يَعْمُونِ وَوَلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُ وَ أَن يَنكِحُن أَزُورَجَهُنّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُونِ ﴾ [البقرة : ٢٣١] . وقوله تعالى فلا تعضُلُوهُ وَ أَن يَنكِحُن أَزُورَجَهُنّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُونِ ﴾ [البقرة : ٢٣٢] .

فإنّ السياق حدّد أنّ البلوغ في الآية الأولى غيره في الآية الثانية ، أمّا في الآية الأولى فمعنى البلوغ مقاربة الانقضاء لا الانقضاء حقيقة ، والدليل يتعين في قوله تعالى : (فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) ، فلو كانت العدّة قد انتهت ما كان الزوج مخيرًا بين الإمساك ، أو التسريح فهي ما زالت تحت حكمه ولو كانت العدّة انتهت لكانت الزوجة مسرحة فلا يكون الزوج مخيرًا () ، فمن انقضت عدّتها بانت عن زوجها () .

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز: ٣٠٢/١، والتفسير الكبير: ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ٢٩٦/١، والتفسير الكبير: ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٢٩٦/١ ، والتفسير الكبير : ٦٩/٦ ، ومعجم القراءات : ٣١١/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب (بلغ): ١٩/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر : التفسير الكبير : ٩٨/٦ ، والإتقان في علوم القرآن : ١٠٢/٢ ، وأضواء البيان : 1٤٩/1 .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢٦٩/١.

أمّا البلوغ في الآية الثانية فمعناه انقضاء العدّة حقيقةً لا مجازًا ، والدليل قوله تعالى : (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) ، إذ في هذا دليل على أنّ الزوجة خرجت من حكم زوجها ، فليس له حق في مراجعتها ؛ لأنّها أصبحت بائنة عنه وقد سقط حقّه في الرجعة إليها (۱) ، فمن خلال سياق الآيتين تحدّد اختلاف معنى البلوغ ، ولعلّ السبب في هذا الاختلاف ما جاء في البحر المحيط : "كرّر اللفظ لتغيير المعنيين وهو غاية الفصاحة ، إذ اختلاف معنى الاثنين دليل على اختلاف البلوغين "(۱) ، وقد أُثِرَ عن الشافعي قوله : "دلّ سياق الكلامين على اقتران البلوغين "(۱) ، ولم نقف على عبارة الشافعي في (أحكامه) أي كتابه : أحكام القرآن .

2- جَعَلَ : المعنى اللغوي للجعل هو الصنع ، وعند الخليل (الجعل) أعمّ من الصنع (علم معناه كذلك إلى معانٍ أخرى كالخلق ، والتصيير ، والمساواة (٥) ، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم حاملاً لهذه المعاني ، وذلك حسب ما يقتضيه السياق الذي ورد فيه ، إذ جاء الفعل (جعل) في قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظّمُنَاتِ وَالنّورَ ثُمّ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهم يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] ، السّمنوتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظّمُنتِ وَالنّورُ ثُمّ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهم يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] ، بمعنى (خلق) ، ويترجح هذا المعنى من خلال القرينتين الاتيتين :

أولاً: القرينة النحوية: فالفعل (جعل) يدلّ على الخلق إذا تعدّى لمفعولٍ واحد (٦) ، وقد جاء متعديًا لمفعول واحد في الآية الكريمة.

ثانيًا: السياق السابق واللاحق للآية الكريمة، إذ قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ مِهِمَ يَعْدِلُونَ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُو اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ينظر : المصدر نفسه : ۱/۲۱ ، والتفسير الكبير : ٩٨/٦ ، والجامع لأحكام القرآن : 1 . ١٠٤/٤

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير : ٩٨/٦ ، وينظر : أنوار التنزيل : ٥٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : العين (جعل) : ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : لسان العرب (جعل) : ١١١/١١ - ١١١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٣١٧/٨ ، والتحرير والتتوير : ١٢٦/٧ .

الذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُه تَمَتُونَ ﴾ [الأنعام: ١-٢]، فالسياق كما هو واضح في الحديث عن الخلق، إذ بدأت الآية بذكر خلق السموات والأرض، ثمّ الظلمات والنور، ثمّ خلق الإنسان، وهذا ترجيح لمعنى الخلق.

أمّا في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٦] ، فقد اختلف المفسرون في دلالة الفعل (جَعَلَ) في الآية الكريمة بين معنى التصيير ، والإيجاد ، والخلق (١) ، والظاهر أنّ معنى التصيير هو الأقرب لدلالة الفعل ؛ وذلك لوجود قرينتين ترجحان هذه الدلالة وهما:

أولاً: القرينة الخارجية ، وهي قول ابن عباس (رضي الله عنهما) (ت٦٨هـ): " إنّ الأرض خُلِقت قبل خلق السماء غير مدحوّة فدُحيت بعد خلقها ومُدّت "(٢) ، فقد استشهد الآلوسي (ت١٢٧٠هـ) بهذا القول ؛ ليرجّح دلالة التصيير مضيفًا: " فأمر التصيير حينئذ ظاهر إلاّ أنّ كلّ الناس غير عالمين به "(٣) .

ثانيًا: القرينة العلمية، وهو أنّ علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) يثبت أنّ الأرض قد تحوّلت من حالٍ إلى حال إلى أن صارت على ما هي عليه اليوم، قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقاً فَفَنْقَنْهُما ﴾ [الأنبياء: ١٣](٤).

أما في قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون) القلم (٣٥)، فالفعل (جعل) جاء بمعنى المساواة ؛ لان الهمزة للإنكار ، والمراد كيف يساوي الله بين المسلمين والمجرمين ؟°

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر : أنوار التتزيل : ٢٢٢/١ ، وإرشاد العقل السليم : ٦١/١ ، وروح المعاني : ١٨٧/١

<sup>(</sup>٢) روح المعاني: ١/١٨٧، وينظر: ما دلّ عليه القرآن: ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني : ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والنتوير :  $(1/1)^{-1}$  .

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير : ٨١/٣٠ ، التسهيل لعلوم التنزيل : ٤/ ١٤٠

٥- عَوَل : العَوَل : الميل في الحكم إلى الجور ، عالَ يعولُ عولاً : جارَ ومال "(١) ، ومن الآيات التي ورد فيها الفعل (عول) قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي وَمِن الآيات التي ورد فيها الفعل (عول) قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُعَيْلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيّمَنْكُمُ الْفِيكَ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلِكَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نَعْيُلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ اللّهُ وَلَا فَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولا فقد أنكره المفسرون (٤) ، إذ هم يرجحون المعنى الثاني ؛ ولأنّنا أمّا الرأي الأول فقد أنكره المفسرون (٤) ، إذ هم يرجحون المعنى الثاني ؛ ولأنّنا

أمّا الرأي الأول فقد أنكره المفسرون<sup>(3)</sup> ، إذ هم يرجحون المعنى الثاني ؟ ولأنّنا في الحديث عن لفظة وردت في القرآن الكريم ، فإنّ السياق هو الحكم الفصل بين القولين ، أمّا القول الذي نحن معه والذي ترجحه القرائن السياقية فهو الرأي الثاني ، وهذه القرائن هي :

أولاً: اللفظ، فتعولوا فعل ثلاثي يستعمل في الميل<sup>(٥)</sup> كما مرّ آنفًا، أمّا معنى كثرة العيال فالفعل الثلاثي غير مستعمل؛ لأنّ أصله "أفعل، يقال: أعال الرجل يعيلُ: إذا كَثُرَ عياله، مثل: ألبن وأتمر: إذا صار ذا لبن وتمر "(١)، فأصله مزيد.

ثانيًا: المعنى ؛ " فلأنّ الله تعالى قال: (ذلك أدنى) أقرب إلى أن ينتفي العول يعني: الميل ، فإنّه إذا كانت واحدة عُدِمَ الميل ، وإذا كانت ثلاثًا فالميل أقلّ وهكذا في اثنين ، فأرشد الله الخلق إذا خافوا عدم القسط والعدل بالوقوع في الميل مع

<sup>(</sup>١) لسان العرب (عول): ١١/١١، ، وينظر : تاج العروس (عول) : ٦٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : أحكام القرآن للشافعي : ١/٢٦٠ - ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢/٣٥، وأحكام القرآن لابن العربي: ١٢/١، ٥ والمحرر الوجيز: ٨/٢، والتفسير الكبير: ٩/٥٤، والجامع لأحكام القرآن: ٣٧/٦، والبحر المحيط: ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي : ١٢/١ ، والمحرر الوجيز : ٨/٢ ، والتفسير الكبير : 188/9

<sup>(</sup>٥) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي : ١/٢/١ ، والتفسير القيم : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) التفسير القيم: ٢١٩.

اليتامى أن يأخذوا من الأجانب أربعًا إلى واحدة فذلك أقرب إلى أن يقل الميل في اليتامى وفي الأعداد المأذون فيها ، أو ينتفى "(١) .

فالقرينة اللفظية في الآية الكريمة (فواحدة ، أو ملك اليمين) تدلّ على نفي الميل ؛ لأنّه عند الزواج بواحدة يقلّ الميل (٢) .

ثالثًا: القرينة الخارجية، إذ أُثِرَ عن الرسول ﴿ أَنَّهُ فَسّر (ألاّ تعولوا) بـ (ألاّ تميلوا) ، وهذه القرائن تدلل على معنى الميل ؛ فهو لذلك الأقرب لسياق الآية ، والله أعلم .

أمّا في قوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء : ٢٣] ، فمعنى (قضى) : أمر ، والذي يرجح هذه الدلالة السياق اللاحق للفعل

.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير القيم: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبّان : ٣٣٨/٩ ، وينظر : التفسير القيم : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين (قضى): ١٨٥/٥، ومقاييس اللغة (قضى): ٩٩/٥، ولسان العرب (قضى): ١٨٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر : أضواء البيان : ٣/٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المديد: ١٥٤/١.

(قضى) ، وهو قوله تعالى : (ألا تعبدوا إلا إياه) فهذه الألفاظ تدل على الاقتصار بعبادته سبحانه (١) ، ففيها أمر مقطوع بعبادته ؛ " لأنّ غاية التعظيم ألا يكون إلا لمن لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام وهو الله وحدّه "(٢) .

أمّا في قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِن اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ مَنْ اللهِ مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِن عَدُوّةٍ فَٱسْتَغَنّهُ ٱلّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱللّذِى مِن عَدُوّهِ وَهَذَا مِن عَدُوّةٌ فَاسْتَغَنّهُ ٱلّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱللّذِى مِن عَدُوهِ وَهَذَا مِن عَمَلِ ٱلشّيطَنِ إِنّهُ عَدُو مُضَلِّ أَمْدِينٌ ﴾ [القصص : ١٥] ، فالفعل فَقضى عَلَيْةٌ قَالَ هَذَا مِن عَمَلِ ٱلشّيطَنِ إِنّهُ عَدُو مُعَنِي القتل أَمْ مِن سياق الآية نفسها ، ثمّ إنّ القرينة (قضي) دلّ على القتل أن وهذا واضح من سياق الآية نفسها ، ثمّ إنّ القرينة اللفظية (فوكزه) تدلّ على معنى القتل ، فالوكز هو الطعن (٤) ، وما يؤيد هذا أنّ موسى ﴿ السّيكِ ﴿ عندما قتله قال : (هذا من عمل الشيطان) .

٧- وَعَـطَ: الوعظ هو النصح ، والتذكير بالعواقب (٥) ، وقد ورد هذا الفعل دالاً على معنى الترهيب في قوله تعالى : ﴿ فَالصَّدلِكَ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ مَنَ فَعِظُوهُ مِنَ وَاهْجُرُوهُ مَنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُ مَنَ فَإِنْ عَفِظُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْ اللّهُ كَانَ عَلِيّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤] ، ودلالة الترهيب يرجحها قوله تعالى: (واهجروهن في المضاجع واضربوهن) ، فالهجران يستعمل إذا لم يفد الوعظ ، فهو أشد من الوعظ ، والضرب فيما هو أشد ".

فقد أمر الله تعالى بالضرب إذا لم تنفع الطرق الأخرى (٢) ، والترهيب المذكور في الآية الكريمة هو ترهيب بالقول والفعل ، أمّا الفعل فقد ذكرنا الهجران والضرب آنفًا ، وأمّا القول فيكون من خلال تذكير المرأة أمر الله وحقّ الزوج عليها من خلال

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط: ٢٣/٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المديد : ١١٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٣/٢٠٤ ، والتفسير الكبير : ٢٠٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : العين (وكز) : ٥/٤ ٣٩ ، ولسان العرب (وكز) : ٥/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : العين (وعظ) : ٢٢٨/٢ ، ولسان العرب (وعظ) : ٤٦٦/٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١٤٠/١ ، وروح المعاني : ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : تفسير العزّ بن عبد السلام : ٣٢١/١ .

الكتاب والسنة (١) ، كقول الرجل لامرأته: اتقي الله فإنّ لي عليكِ حقًا (٢) ، فالفعل (وعظ) إذن دلّ على معنى الترهيب وفقًا للقرائن المذكورة وهو السياق اللاحق للفعل في الآية الكريمة.

### ب- فَعِلَ : ومن أمثلته :

1- ضَحِك : يدلّ المعنى اللغوي للضحك على الانكشاف والبروز<sup>(۱)</sup> ، وقد ورد الفعل (ضحِك) في قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ، قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ الفعل (ضحِك) في قوله تعالى ، ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ، قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ۲۱] ، إذ يرى المفسرون أنَّ الفعل (ضحِك) يدلُّ على معنيين (٤): الأول : معنى ضحكت : حاضت ، والآخر : معناه الضحك الحقيقي .

وقد أنكر بعض المفسرين الرأي الأول ووصفوه بأنّه ضعيف<sup>(٥)</sup> ، أمّا الرأي الثاني فهو الرأي الذي نرى أنّه المراد من الآية الكريمة ؛ وذلك لوجود قرينتين تؤكدان هذا الرأي وهما :

- 1- القرينة الصرفية: فالفعل (ضَحِكَ) على صيغة (فَعِلَ) ، وفَعِلَ تدلّ كما أوضحنا فيما سبق على العلل والأحزان وأضدادها ، والضحك من ضمن ما تدلّ عليه صيغة (فَعِلَ) .
- ٧- القرينة اللفظية (فبشرناها) وارتباطها بالضحك في الآية الكريمة يدلّ على أنّها ضحكت مما بُشِّرت به ، إذ جاء في تعريف البِشارة أنّها " لا تكون إلاّ بالخير ، يقال : بشرتُهُ بمولود فابشروا بشارًا ، أي سُرَّ "(١) ، فالبشارة العظيمة التي بُشرت بها سارة بعد أن بلغت من العمر (بضعًا وتسعين

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز: ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التفسير الكبير : ٧٣/١٠ ، والدر المنثور : ٥٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : مقاييس اللغة (ضحك) : ٣٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٩/٣ ، والتفسير الكبير : ١/١٨٥ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٩/٣ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (بشر) : ١٦/٤ .

سنة) (۱) جعلها تضحك فرحة بما أنعم الله عليها بأن رزقها مولودًا ، بل ليس مولودٌ واحدٌ ، إذ قال تعالى : (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) ، وهذا سبب عظيم يجعلها تضحك ، والله أعلم .

7- عَمِلَ: العمل هو المهنة (٢) ، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم دالاً على التهديد والوعيد ، إذ قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِى التهديد والوعيد ، إذ قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِى النّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْتِي عَلَيْ الْفِيلَمَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُم ۗ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت : ٤٠] ، ف النّارِ خَيْرُأُم مَن يَأْتِي عَلَي مَعْنى التخيير والإباحة (٣) ، أمّا (اعملوا) فعل أمر ، وفعل الأمر عادةً ما يدلّ على معنى التخيير والإباحة (٣) ، أمّا في الآية الكريمة فالسياق القرآني اخرج الفعل (عمل) عن دلالته الأصلية إلى دلالة (التهديد والوعيد) .

والقرائن السياقية التي ترجح هذه الدلالة قوله تعالى في اللاحق من الآية الكريمة: (إنّه بما تعملون بصير)<sup>(3)</sup>، ففي الآية دلالة على الحساب والمجازاة ولو كانوا مخيّرين بالعمل ما حاسبهم الله تعالى عليه، وكأنّ " الله سبحانه لشدّة غضبه عليهم كأنّه يأمرهم بما يوجب عقابهم ؟ لينكل بهم أشدّ تنكيل "(٥)، فدلالة الوعيد واضحة من خلال ما أثبته السياق اللاحق للآية.

٣- مَـرِضَ : المرض نقيض الصحة ، وهو ما يحصل لعلّة (٢) ، وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠] ، فالفعل (مَرِضَ) في الآية الكريمة دلّ على المرض الذي هو نقيض الصحة ، ويؤكده اقتران

<sup>(</sup>١) ينظر : التفسير الكبير : ٢٢/١٨ ، واللباب في علوم الكتاب : ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (عمل): ٤٧٥/١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : مغني اللبيب : ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الـوجيز :  $^{9/0}$  ، والتسـهيل لعلـوم التنزيـل :  $^{9/0}$  ، والـدر المنتـور :  $^{79/0}$  .

<sup>(</sup>٥) من بلاغة النظم العربي: ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : مقاييس اللغة (مرض) : ١١/٥ ، ولسان العرب (مرض) : ٢٣١/٧ .

الفعل مرض بـ (الشفاء) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّنا نرى أنّ الفعل (مرض) في الآية الكريمة دلّ على معنيين: الأول معنى المرض البدني ، فلو رجعنا إلى السياق السابق للآية الكريمة لوجدنا قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَبِسْقِينِ إِلَى السياق السابق للآية تدلّ على المرض البدني ؛ لأنّ " المرض يحدث (الشعراء: ٧٩] ، فهذه الآية تدلّ على المرض البدني ؛ لأنّ " المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه ، ومِن ثمّ قال الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم "(١).

أمّا المرض الثاني فهو المرض بالذنوب ، فقد أُثِرَ عن جعفر الصادق ﴿ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالِةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ ٱللِّيثِ ﴾ اللّحق للآية الكريمة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ ٱللَّيْتِ ﴾ [الشّعراء: ٨٦] ؛ لأنّ طمع الإنسان بمغفرة الله سبحانه وتعالى لا يكون إلاّ بسبب الذنوب ، والله أعلم .

ج - فَعُلَ : ومن أمثلته :

[- بَعُد : يدل البعد على المسافة ، وهو خلاف القرب<sup>(۱)</sup> ، وقد ورد هذا الفعل في قوليه تعسالى : ﴿ لَوَ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَلِيكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِأَلِيهِ لَوِ السَّعَظَعَنَا لَحَرَجُنَامَعَكُمُ ﴾ [التوبة: ٤٢] ، وقد دل الفعل (بَعُد) في الآية الكريمة لا على مجرد البعد وإنما شدّة البُعد ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما:

١- القرينة اللفظية (الشقة) ، إذ المقصود بالشقة المسافة الطويلة التي تقطع بمشقة ، أي أنّ الإنسان يشق عليه سلكها(٤) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٢٣/٧.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٣٥/٤ ، والجامع لأحكام القرآن : ٣٩/١٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : لسان العرب (بعد) : ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : 70/7 ، والتفسير الكبير : 10/1 ، ولسان العرب : 10/1 .

- ٢- القرينة الخارجية ، وهي سبب نزول الآية ، إذ نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدّة الحرّ (١) ، والله أعلم .
- ٢- طَهُ رَ : الطهرُ نقيض الحيض (٢) ، وقد جاء الفعل (طَهُرَ) دالاً على هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ المعنى في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطُهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأَنُوهُ فَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبُ التّقَربينَ وَيُحِبُ

الْمَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، إذ المقصود بالفعل (طَهُرَ) في الآية الكريمة النقاء ، ويدلّ السياق القرآنى على هذا المعنى من خلال القرائن الآتية:

- ١- القرينة اللفظية (حتى) ، فحتى تدلّ على الغاية في انتهاء الشيء وتمامه ،
   إذ تقتضي أن يكون حكم ما بعدها مخالفًا لما قبلها (٦) ، فإباحة الوطء مقترن بانقطاع الدم ، وهذا يدلّ على النقاء .
- القرينة اللفظية (فإذا تطهرن) ، إذ لا " يحتمل غير الغسل ، فهو كقول القائل
   لا تعطِ زيدًا شيئًا حتى يدخل الدار ، فإذا دخلها وقعد فيها فأعطِهِ دينارًا،
   فيعقل به أنّ استحقاق الدينار على الدخول والقعود جميعًا "(²) ، وكذلك
   الوطء يقتضى الطهر .
- ٣- القراءة القرآنية ، إذ قُرِئت (حتى يَطْهُرن) وهي قراءة الجمع ، أمّا الكسائي فقرأ بتشديد الطاء و الهاء<sup>(٥)</sup> ، وقراءة التخفيف تدلّ على زوال الدم ، كما أنّ الفعل (طَهُرَ) في الآية يدلّ كذلك على معنى الإباحة بدليل سياق الآية

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ٥٨/١٦.

<sup>.</sup> منظر : لسان العرب (طهر) : 3/5 . . . .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أحكام القرآن للجصاص : ٣٦/٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي: ٢٢٧/١.

<sup>(°)</sup> ينظر : الحجة في القراءات السبع : ٩٦ ، والكشاف : ٢٩٣/١ ، والتيسير في القراءات السبع : ٨٠/١ ، وأنوار التنزيل : ٥٠٩/١ .

نفسها ، فإباحة وطء المرأة يقتضي نقاءَها ، وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى : (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ، والله أعلم .

ب-الفعل الرباعي المجرد: وهو " ما كانت أحرفه الأصلية أربعة "(١) ، وله صيغة قياسية واحدة وهي (فَعْلَلَ – يُفَعلل) (٢) ، وتخرج هذه الصيغة لدلالات مختلفة (٣) ، ويكون الفعل الرباعي المجرد إمّا مضعفًا ، أو غير مضعف (٤) ومن أمثلة صيغة الفعل الرباعي (فَعْلَل) في القرآن الكريم ما يأتي :

1- بَعْتَرَ البعثرة هي خروج ما في بطن الأرض (٥) ، قال تعالى : ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْرَ مَا فِي الْمَعْرَ مَا فِي الْفَعْلِ في اللهِ العاديات: ٩-١٠] ، إذ جاء الفعل في الآية الكريمة موافقًا لمعناه اللغوي إذ يصف الفعل حال الإنسان في يوم القيامة ، فسرعة انتشار الناس وخروجهم من القبور كبعثرة الحب من الكف (٦) ، إلا إننا نلمح دلالة التهديد والوعيد في الآية الكريمة ، وما يرجح هذه الدلالة القرائن الآتية :

- ١- القرينة اللفظية (الهمزة) في قوله تعالى: (أفلا) ، فالهمزة هذا للإنكار ، والاستفهام الإنكاري يدل على التهديد والوعيد ، إذ المقصود كيف يفعل الإنسان من القبائح ما يفعل أفلا يعلم حاله إذا بُعثَ ما في القبور (٧) ؟
- ۲- القرينة الصرفية وهي مجيء الفعل (بُعثر) مبنيًا للمجهول ، وهذا يجعله محل انتباه وتركيز ، إذ يحمل معنى الانتقال السريع من بعثرة ما في القبور إلى الحساب العسير (^) .

\_

<sup>(</sup>١) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٢٩٩/٤، وهمع الهوامع: ٢٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح ابن عقيل : ٢٦٢/٤ ، وارتشاف الضرب : ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٧٧/٤ ، والمفصل: ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٤٣/٣ ، ولسان العرب : ٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أضواء البيان: ٤٤٩/٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر : إرشاد العقل السليم : ١٩١/٩ ، وفتح القدير : ٥/٨٣٠ ، وروح المعاني : ٢١٩/٣٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم: ١١٦/١.

٣- قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِبْرَتَ ﴿ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتَ وَأَخْرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِبْرَتَ ﴿ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتَ وَأَخْرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِبْرَتَ ﴾ [الانفطار: ٤ - ٦] ، فالفعل (بعثر) ورد مرتين في القرآن الكريم (١) ، وفي كلا الموضعين دلالة التهديد واضحة ، ألا ترى أنّ الفعل (بعثر) في آية الانفطار يدلّ على تهديد لذلك الإنسان الجحود ، ومعنى هذا أنّ الفعل (بعثر) جاء في القرآن الكريم دالاً على التهديد والوعيد ، والله أعلم .

7- دَمْدَ وَ الشيء يدمه: إذا طلاه ، وودمدمت الشيء يدمه: إذا طلاه ، ودمدمت الشيء يدمه النوي للدمدمة يدل ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته "(٢) ، فالمعنى اللغوي للدمدمة يدل على معنى الهلاك ، وقد جاء لفظ الدمدمة في القرآن الكريم معبرًا عن هذا المعنى ، إذ قال تعالى : ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونِهَا الله إِذِ ٱلبُعَثُ أَشْقَنَها الله فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ اللّه وَسُقِينَها الله فَكَدُرُهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَها الله وَلا يَخَافُ عُقْبُهَا فَهُ الله الله عنه الله الله والشمس : ١١ - ١٥] .

والقرائن التي تدلل على خروج الفعل (دمدم) للدلالة على الهلاك بل والمبالغة فيه ما يأتى :

1- سياق السورة ، فالسياق العام للسورة كما هو واضح في الكلام على عقاب الله سبحانه وتعالى لقوم (ثمود) وعقابهم كان على نحرهم لناقة نبيهم ؛ لذا كان جزاءهم أنْ أرسل الله عليهم (دمدمة) والدمدمة هي صوت شديد (أ) ، إذ صرخ فيهم (جبريل) (المناه عليهم مسرخة أوقعت بيوتهم عليهم ، فالدمدمة إذن صرخة جبريل التي أهلكتهم .

.

<sup>(</sup>١) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مقاييس اللغة (دمم) : ٢/٠٢٢ .

<sup>(</sup>۳) لسان العرب (دمم) : 7.7/17 - 7.7 .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ١٧١.

- 7 القرينة اللفظية (عليهم) ، إذ أفاد حرف الجرّ (عليهم) وقوع العذاب من الأعلى ؛ ليكون أكثر إحاطة فلا ينجو منهم أحد (١) ، فالصيحة كانت من فوقهم ، والرجفة من تحتهم (7) ، فقد عمهم العذاب من جميع النواحي ، فلم يبقَ منهم أحدٌ (7) ، وهذا دليل على المبالغة في إهلاكهم .
- ٣- القرينة الصوتية: إذ يدل الانسجام بين حرفي الدال والميم وتكرارهما على
   هول الموقف ، فالدال مخرجه (الأسنان واللثة)<sup>(٤)</sup> ، ومن صفاته العامة
   (الجهر والشدّة)\* ، أمّا الميم فمخرجه من الشفتين<sup>(٥)</sup> ،

قال سيبويه: "ومما بين الشفتين مخرج الباء ، والميم ، والواو "(٦) ، وأمّا صفاته فهي (الجهر ، والتوسط بين الشدّة والرخاوة) \* وصفته الخاصة أنّه حرف غنة يخرج من الخياشيم(٧) .

فهذه العلاقة بين هذين الحرفين تدلّ على وقوع أمر جدّ رهيب ، إذ أثرت في توجيه المعنى المراد التعبير عنه ، فشدة الدال وجهرها جعل لتلك الدمدمة وقعًا جدّ

<sup>(</sup>١) ينظر : علاقة الصوت بالمعنى في صيغة (فَعْلل) (بحث) : ٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : ٩٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني: ٢٣٥/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: في البحث الصوتي عند العرب: ٢٠.

<sup>\*</sup> الجهر: هو أن يكون الحرف قوي يمنع النفس أن يجري معه عند النطق به لقوته ، وقوة الاعتماد عليه في موضع خروجه . أمّا الشدة فالحرف الشديد هو حرف اشتد لزومه لموضعه ، وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به ، ينظر: الرعاية:

<sup>(</sup>٥) ينظر: في البحث الصوتي عند العرب: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ٤٣٣/٤ .

<sup>\*</sup> الحرف الرخو هو " حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به ، فجرى معه الصوت ، فهو أضعف من الشديد " الرعاية : ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الرعاية : ١٣١ ، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد : ٢١٩ .

شديد وأمرًا جدّ رهيب ، وغنة الميم أعطت للسياق في الصيغة أنينًا أشعر بالغضب ، وكأنّك ترى صورة العذاب أمام ناظريك (١) .

فالفعل (دمدم) إذن جاء معبرًا أروع تعبير عمّا أراده الله سبحانه وتعالى ، إذ عبّر هذا الفعل معنًى وصيغةً وصوتًا عن مدى العقاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بقوم (ثمود) فالفعل جاء دالاً على المبالغة في العقوبة والنكال(٢) ، الذي جازى به الله سبحانه وتعالى قوم ثمود .

**٣- زَلْزِل**: الزلزلة تدلّ على تحرك الشيء بشدّة وقوّة (<sup>٣)</sup> ، وقد جاء الفعل (زلزل) في القرآن الكريم دالاً على هذا المعنى والمبالغة فيه والقرائن الدالة على ذلك:

الآية ، فقد ورد فعل الزلزلة في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم ، منه قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ اللَّينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَّثُلُ اللَّينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْولُ اللَّي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْولُوا مَتَى نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِبُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] ، وقوله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْولُولُ وَلَيْزِلُولُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُولِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ ال

٢- القرينة الصوتية: حروف الفعل (زلزل) والتكرار الذي فيها يوحي بشدة
 الاضطراب سواء في مواضع الحرب، أو في زلزلة الأرض، فحرف (الزاي)

<sup>(</sup>١) ينظر : علاقة الصوت بالمعنى في صيغة الفعل الرباعي (فعلل) : ٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : بحر العلوم : ٣/٥٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : النهاية في غريب الحديث : ٣٠٨/٢ ، ولسان العرب (زلل) : ٣٠٧/١١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والنتوير : ٢/٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفعل الرباعي المجرد والمضاعف في القرآن الكريم: ١٩.

حرف مجهور رخو يتصف بالصفير ، أمّا اللام فمخرجه اللثة مع طرف اللسان<sup>(۱)</sup> ، وصفاته العامة أنّه حرف مجهور متوسط بين الشدّة والرخاوة ، وصفته الخاصة الانحراف\* ، واجتماع قوّة الزاي التي تكون بجهره وصفيره تمنح الزلزلة عنفًا وارتجافًا واهتزازًا مع اللام المنحرف يعطي السياق معنًى بديعًا ، وكأنّ الأرض انحرفت عن مسارها الكوني ، إذ بلحظة تزول كلّ ملامح الحياة<sup>(۱)</sup> ، هذا في سورة الزلزلة ، أمّا في (البقرة ، والأحزاب) فاجتماع حرفي الزاي واللام دلّ على بثّ الفزع والرجفة النفسية<sup>(۱)</sup> في نفوس المسلمين .

- ٣- القرينة الصرفية ، إذ يلحظ في الآيات الثلاث أنّ الفعل (زلزل) جاء مبنيًا للمجهول ، وهذا يجعل الأنظار تتركز عليه ، أي على الحدث دون النظر إلى محدثه ؛ لأنّ هذه الأحداث تقع تلقائيًا ، إذ لا تحتاج إلى أمرٍ أو فاعل ؛ لأنّ الكون كلّه طواعية لخالق واحد ، وهو الله سبحانه وتعالى(٤).
- ٤- قرينة لفظية وهي المصدر (زلزالاً) ، إذ أعطى مجيء المصدر بعد الفعل في آيتي (الأحزاب ، والزلزلة) مزية تهويل ، كأنّ الآيتين تقولان : الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها<sup>(٥)</sup> ، في هذا مبالغة في الزلزلة ، فالفعل (زلزل) إذن جاء مناسبًا لجوّ الآيات التي ورد فيها ، إذ لا يستطيع أيّ فعلِ آخر أن يعبر عمّا عبر عنه .

<sup>(</sup>١) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ١٠٥ ، ودراسة الصوت اللغوي : ٣١٧ .

<sup>\*</sup> معنى الانحراف: " خروج الهواء من أحد جانبي اللسان أو كليهما معًا " الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر : علاقة الصوت بالمعنى في صيغة فعلل : ١٤ ، والفعل الرباعي المضاعف والمجرد في القرآن الكريم : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التفسير البياني للقرآن الكريم : ٨١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٢١٣/٤ .

2- كبكب : الكبكبة هي الجمع والإلقاء والسقوط في النار (١) ، وقد جاء الفعل (كبكب) معبرًا عن هذا المعنى في القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (كبكب) معبرًا عن هذا المعنى في القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (اللهُ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَعْمُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (اللهُ فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ اللهُ وَبَعْمُونَ اللهُ وَيَنتَصِرُونَ اللهُ وَيَنتَصِرُونَ اللهُ وَيَعْمَدُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

[الشعراء: ٩١ – ٩٧] ، فسياق الآية الكريمة – كما هو واضح – في الحديث عن عقاب الغاوين ، الكافرين ، الملحدين ، والكبّ في النار هو نتيجة كفرهم ، أمّا القرائن الدالة على معنى الإلقاء في النار ، فهي :

١- قرينة المعنى ، إذ المعنى العام للآية الكريمة والسابق واللاحق لها من الآيات يدل على عقاب ، وأي عقاب ؟! عقاب الإلقاء في النار ، وللتعبير عن هذا المعنى كان لا بد من المجيء بفعل فيه قوّة دلالة ، والفعل كبكب والتضعيف فيه يدل على تكرار الفعل مرة بعد مرة حتى الاستقرار في قعر جهنم (١) ، فالموضع يقتضي التكرار (١) ليكون الكبّ عنيفًا فضيعًا (٤).

٢- قرينة الصوت: إنّ اجتماع حرفي (الكاف والباء) في كلمة واحدة يوحي بقوة اللفظ، فالكاف حرف طبقي المخرج، شديد مهموس مرقق<sup>(٥)</sup>، وشدته تعطي الكبّ قوة في دفع المكبوبين العازفين عن السقوط<sup>(٢)</sup>، أمّا الباء فهو

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : العين (كب) :  $^{0}$  ، ومقاييس اللغة (كب):  $^{175}$  ، ولسان العرب (كبب):  $^{175}$  .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكشاف : ۳۲۷/۳ ، والتفسير الكبير : ۱۳۱/۲٤ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ۸۷/۳

<sup>(</sup>٣) ينظر : المثل السائر : ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الرعاية: ١٧٣، ومناهج البحث في اللغة: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر : علاقة الصوت بالمعنى في صيغة (فعلل) (بحث) : ١٩ .

حرف شفوي المخرج(1) ، مجهور شديد في وصفه العام ، مقلقل في وصفه الخاص(1)

ومجيئه مكررًا وكأنّ فيه صوت دبدبتهم وحركتهم القلقة (۱۳) ، وكأنّه يصور لنا "صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام "(٤) .

٣- القرينة الصرفية: وهي مجيء الفعل (كبكب) في الآية الكريمة مبنيًا للمجهول، فبناء الفعل للمجهول أعطى حرف الكاف ثقلاً وعسرًا (٥).

فالفعل كبكب إذن جاء مصورًا حال هؤلاء الكافرين ، إذ لو تأمل المتأمل الفعل لوجده قد ناسب الحال ، وصوره في غاية الدقة (٢) ، إذ لا يبرز هذه الصورة البديعية إلا هذا الفعل فكل كلمة بل كل حرف بل كل حركة في القرآن الكريم لها موضعها ، ولا يستطيع غيرها أن يعبر عنها كما تعبر هي عن المراد .

ثانيًا: الفعل المزيد: " هو ما زيد على أحرفه الأصلية حرف ، أو أكثر لغرض من الأغراض "(٧) ، ويكون الفعل المزيد على نوعين:

- ١ مزيد الثلاثي
- ٢ مزيد الرباعي ، ولكلّ منهما صيغ مختلفة :
- ١ الفعل الثلاثي المزيد: وهو على ثلاثة أقسام (^):

أُولاً : مزيد بحرف واحد ، وصيغه (أفعل ، وفاعل ، وفعَّل) . ثانيًا : مزيد بحرفين ، وصيغه (انفعل ، وافتعل ، وافعلَّ ، وتفعّل) .

<sup>(</sup>١) ينظر: البحث الصوتي عند العرب: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ٩١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : مشاهد يوم القيامة : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) ينظر : علاقة الصوت بالمعنى في صيغة (فعلل) : ١٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفعل الرباعي المجرد والمضاعف في القرآن الكريم: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر : شذا العرف : ٢٨ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ٢٦٢ – ٢٦٨ .

ثالثًا : مزيد بثلاثة أحرف ، وصيغه (استفعل ، وافعوعل ، وافعالَّ ، وافعَوَّل) .

# أولاً : الفعل الثلاثي المزيد بحرف :

١-أَفْعَلَ : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانِ منها : التعدية ، والتعريض ، والصيرورة ، والمبالغة ، وغيرها (١) .

صيغة أفْعَل ودلالاتها في القرآن الكريم: من أمثلتها:

بهم سرادِقُها ...)<sup>(۳)</sup> .

أ- آمن: الإيمان نقيض الكفر، وهو التصديق (٢)، ومن الآيات التي ورد فيها هذا الفعل قوله تعلى على الكفر، وهو التصديق (٢)، ومن الآيات التي ورد فيها هذا الفعل قوله تعلى على المحرّف ألم وقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُرُّ فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُرُ إِنّا اَعْتَدْنا لِلْظَالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُومُ بِشَلَ لِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُومُ بِشَلَى الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، إذ دلّ الفعل (يؤمن) على التهديد والوعيد وهذا ما نراه واضحًا في السياق اللحق، قال تعالى: (إنّا أعتدنا للظالمين نارًا أحاط

فهذه الألفاظ تدلّ دلالة واضحة على معنى التهديد ، وإن كان القارئ في بادئ الأمر يجد أنّ الآية تخيير بين الإيمان والكفر ، ولكن السياق دلّ على غير ذلك ، فلو أراد الله سبحانه وتعالى تخييرهم بين الإيمان والكفر ما توعدهم بالعذاب الأليم ، ومِنْ ثَمَّ هنالك قرينة سياقية خارجية تؤكد معنى التهديد والوعيد ، إذ أُثِرَ عن

\_

<sup>(1)</sup> ينظر : شرح الشافية : (1/3) ، وارتشاف الضرب : (1/3) ، وشرح ابن عقيل : (1/3) ، وشذا العرف : (1/3) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين : ٦٥/٦ ، ومقاييس اللغة : ١٣٣/١ ، ولسان العرب : ٢١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 11/11 ، ومدارك النتزيل :  $17/\pi$  ، وتفسير ابن كثير :  $777/\pi$  ، وإرشاد العقل السليم :  $77.0/\pi$  ، وأضواء البيان :  $777/\pi$  .

الإمام على ﴿السَّيَّ قُولُه : (هذه الصيغة تهديد ووعيد وليست بتخيير)(١) ، فالآية إذن ليست بترخيص وتخيير وإنّما هي وعيدٌ وتهديد ، والله أعلم .

وقد اختلف المفسرون في معنى (فأجاءها) بين معنى المجيء بها ومعنى الإلجاء بها "") ، ونرى أنّ الفعل يحمل معنى الإلجاء وذلك من خلال القرينتين الآتيتين :

- ۱ قرینة المعنی ، فالمعنی العام للآیة الکریمة یتکلم علی إلجاء سیدتنا مریم (علیها السلام) لمکان تستتر فیه عن عیون الناس ، ودلائل ذلك واضحة فی قوله تعالی : (فانتبذت به مکانًا قصیًا) ، أی تنحت وبَعُدَت (٤) .
- ٧- القرينة الصرفية ، ومعنى الفعل (أجاءها) ألجأءها ، وأصله جاء عُدِّي بالهمزة فأصبح " أجاءه ، أي جعله جائيًا ، ثمّ أُطلق مجازًا على إلجاء شيء شيئًا إلى شيء ، كأنّه يجيء به إلى ذلك الشيء ويضطره إلى المجيء إليه "(٥).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ١٠٢/٢١ ، والدرّ المنثور: ٣٨٤/٥.

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة: ١٠٨/١.

<sup>(</sup>۳) ینظر : جامع البیان : ۲۷۳/۱۰ ، ومعالم النتزیل : ۱۹۲/۳ ، ومدارك النتزیل :  $\pi \xi/\pi$  .

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المديد : 3/7 ، وأضواء البيان : 9/7 .

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير: ١٦/٨٥.

والمخاص كان سببًا في إلجاء مريم (عليها السلام) إلى النخلة ، إذ كانت في حالة من الاضطراب ؛ لأنّها كانت كارهة لهذا الأمر ، فهي بحالة ضيق وكراهة وعبرت عن ذلك بقولها : (يا ليتني متُ قبل هذا وكنتُ نسيًا منسيًا)(١) ، فهي اضطرت إلى الالتجاء إلى النخلة ، ثمّ إنّ النخلة كانت الملجأ والإلجاء لسيدتنا مريم (عليها السلام) ، ودليل ذلك أنّها كانت تتغذى من هذه النخلة ، قال تعالى : (وهزّي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا) .

وترى الدكتورة بنت الشاطئ التعبير بـ (أجاء) أدق من (ألجأ) مستشهدة بقول حسان بن ثابت :

# إذ شددنا شدةً صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل (٢)

قائلةً: " فأجاءوا والمشركين إلى سفح الجبل ، وتفسير الإجاءة بهم بالإلجاء يفيد أنّ المسلمين جعلوا لعدوهم ملجأ وليس المراد ، وإنّما يريد حسان تقرير ما كان للمسلمين من سيطرة على الموقف ، فكانوا هم الذين أجاءوا عدوهم إلى سفح أُحُد "(") .

وهذا الكلام يدلّ على أنّ (أجاء) هي أكثر دلالة من (ألجأ) إلاّ أنّ هذا لا يمنع من أن يكون المراد من الفعل الملجأ أيضًا ؛ لأنّ الكلام على سفح جبل ، أي مكان اضطر المشركون إلى اللجوء إليه .

ت- أَرَلَقَ : جاء في معجم مقاييس اللغة : " الزاي واللام والقاف أصل واحد يدلّ على تزلج الشيء عن مقامه "(٤) ، وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَكَادُ على تزلج الشيء عن مقامه "كُونُ وَقَدُ ورد هذا الفعل في قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَكَادُ النَّيْنَ كُفُرُوا لَيُزْلِقُونِكَ بِأَبْصَرِهِ لِمَا سَمِعُوا الدِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَنُونَ ﴾ [القلم : ١٥] ، إذ اختلف المفسرون في تأويل الفعل (زَلِقَ) في الآية الكريمة على أقوال (٥) هي : الأول : معنى

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١٢١.

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان بن ثابت : ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣) الإعجاز البياني للقرآن ، ومسائل ابن الأزرق : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (زلق): ٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر : النكت والعيون : 7/3 ، ومعالم النتزيل : 3/3 ، وزاد المسير : 8/3 .

ليزلقونك: ليصدعونك، الثاني: معناه: ليصرفونك عن تبليغ الرسالة، الثالث: معناه: يزلون قدمك عن الأرض، الرابع: معناه: الإصابة بالعين.

ولعلّ المعنى الذي يرجحه السياق هو المعنى الرابع ، والقرائن الدالة على هذا المعنى هي :

۱- القرينة الخارجية (سبب النزول) ، فقد روي أنّ سبب نزول هذه الآية أنّه كان في بني أسد عيانون ، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله في فنزلت الآية (۱) ، وقد حاجّ القشيري (۲) أصحاب هذا الرأي بأنّ الحسد والإصابة بالعين إنّما تكون مع الاستحسان لا مع الكراهة والبغض ، فكيف يصيبون النبيّ بالعين وهم يبغضونه ؟ (۳) ، فردّ عليه القرطبي (ت ۲۷۱هـ) بقوله : " ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك "(٤) ، ونحن مع القرطبي في ذلك ؛ لأنّ الكثير من الناس إذ كان عندهم بغضّ لبعض الناس يستعملون الإصابة بالعين سلاحاً لمحاربتهم .

٢- القرينة الثانية قول الحسن البصري (ت ١١٠هـ): " دواء العين أن تقرأ هذه الآية "(٥)، فهذه قرينة خارجية مهمة تؤكد معنى الإصابة بالعين .

وقد جاء هذا الفعل بمعنى عدم الثبوت على الأرض في قوله تعالى (فتصبح صعيدا زلقا) الكهف (٤٠) فالصعيد وجه الأرض ، والزلق الذي لا يثبت فيه قدم (أ).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أسباب النزول للواحدي: ۱/۲۲ ، وزاد المسير: ۳٤٣/۸ ، وأنوار التنزيل: ٥/٣٧٧ ، وإرشاد العقل السليم: ٢٠/٩ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن محمد القشيري ، كان علاّمة في الفقه والتفسير والحديث والأصول ، له كتاب : التيسير في علم التفسير ، والرسالة ، ولد سنة ٣٧٦ وتوفي سنة ٤٦٥ ، ينظر : وفيات الأعيان : ٣٠٥ ، ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ١١/٨ .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن: ١٨٥/٢١ ، والبحر المحيط: ٣١١/٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ٦٠١/٤ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ١٠٩/٢١، التسهيل لعلوم التنزيل: ١٨٩/٢

ث- أكبر: المعنى الصرفي للفعل (أكبر) هو العظمة ، تقول: أكبرتُ الشيء : رأيته كبيرًا (١) ، وأكبرت الشيء: استعظمته (٢) ، ومن الآيات التي ورد فيها هذا الفعل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ وَلِيهُ إِلّا مَلَكُ مَنْ اللّهِ الكريمة معنيين (٢) ﴾ [بوسف : ٣١] ، وعند المفسرين يحمل الفعل (أكبرنه) في الآية الكريمة معنيين (٢) : الأول : حِضنَ ، والآخر : أعظمنَهُ .

أمّا المعنى الأول فقد أنكره ابن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) قائلاً: "وهذا القول في معنى أكبرنه أنّه حِضنَ إن لم يكن عُني به أنهن حضنَ من إجلالهن يوسف ، وإعظامهن لما كان الله قسم له من البهاء والجمال ولما يجد من مثل ذلك النساء عند معاينتهن إياه ، فقول لا معنى له ؛ لأنّ تأويل ذلك : فلما رأين يوسف أكبرنه ، فالهاء التي في أكبرنه من ذكر يوسف ، ولا شكّ أنّ من المحال أن يحضن يوسف "(٤).

أمّا المعنى الثاني فهو الأقرب إلى معنى الآية الكريمة ، إذ إنّ القرائن السياقية تدلّل عليه ، وهذه القرائن هي :

١- القرينة اللفظية (قطّعنَ أيديهنّ) ، فالنسوة لما رأينَ يوسف ﴿ السَّيْ ﴾ أعظمنَ شأنَهُ وجماله وشمائله حتى إنّهنّ قطّعنَ أيديهنّ ؛ لانشغالهنّ بجماله .

١- السياق اللاحق للفظة (أكبرنه) ، وهو قولهن : (حاش شه ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم) ، فقد أخرجن يوسف ﴿ السَّيِّينَ ﴾ من البشر وجعلنَهُ مع الملائكة ؛ مبالغة في وصف حسنه (٥) ، ومعنى حاش شه " تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز ، وتعجيبًا من قدرته على ذلك الصنع البديع "(١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان العرب (كبر) : ١٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر جامع البيان : ١٣١/١٢ ، والمحرر الوجيز : ٣٣٩/٣ ، والتفسير الكبير : ١٠٢/١٨ . ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١١٨/٢ – ١١٩ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٧٢/٤ .

<sup>.</sup> 177/17 : البيان (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٢/٨١٨ – ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) أنوار التنزيل : ٢٨٥/٣ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٧٢/٤ .

٣- القرينة الخارجية ، إذ أُثِرَ عن الرسول ﴿ قُوله : "مررتُ بيوسف ﴿ السَّيْ ﴾ الله عُرِجَ بي إلى السماء فقلت لجبريل ﴿ السَّيْ ﴾ : من هذا ؟ فقال : هذا يوسف ، فقيل : يا رسول الله كيف رأيته ؟ قال : كالقمر ليلة البدر "(١) .

وهذا القول يثبت مدى جمال يوسف ﴿ السَّلَا و التعظيم هذه تعطي للفعل دلالة مبالغة ؛ لأنّ الكبر تُطلق على عظيم الصفات تشبيهًا لوفرة الصفات بعظم الذات (٢) ، فالفعل (أكبرنه) في الآية الكريمة دلّ على معنى المبالغة في الإكبار .

٢ - فَعَل : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ متعددة منها : التكثير ، والتعدية ، والمبالغة ، وغيرها (٣) ، ومن أمثلتها في القرآن الكريم :

فالبشارة هنا جاءت على سبيل التهكم (٥) ؛ لأنّ الآية الكريمة في سياق الإخبار عن (عذاب أليم) ، والعذاب الأليم ليس من الأشياء السارة ، فسياق الآية الكريمة هو عن عقاب ، واستعملت البشارة في الإخبار عن العقاب تهكمًا .

أمّا في قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الحجر: ٥٣] ، فالبشارة هنا جاءفي الخير، إذ بشرت الملائكة إبراهيم ﴿ السِّينِ ﴾ بمولود وهو إسحاق ﴿ السِّينِ ﴾ ، ثمّ إنّ البشارة كانت فيها مبالغة وهي أنّه ﴿ السِّينِ ﴾ بُشِّر بأمرين : أحدهما :

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين: ٦٢٣/٢، وينظر: الكشاف: ٤٣٨/٢، والتفسير الكبير: ١٠٢/١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التحرير والنتوير : ٢٦٢/١٢ .

<sup>(</sup>۳) ينظر : الكتاب : 31/٤ ، والمنصف : 91/1 ، والخصائص : 78/٤ ، وشرح ابن عقيل 78/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : لسان العرب : ٢١/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المديد : ٥/٢٤٦ ، والتحرير والتنوير : ٣٣٢/٢٥ .

ومن التبشير بالخير أيضًا قوله تعالى : ﴿ يَنزَكَرِيّاۤ إِنّا نَبُشِرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُۥ يَعَيَىٰ لَمْ جَعَلَ لَهُۥ مِن قَبُلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٧] ، فالبشارة كانت أيضًا عظيمة ، إذ بُشِّر زكريا ﴿ السَّيْ كَانَ كَبِيرًا الله بعلام ذكر لم يجعل الله تعالى له سميًا ، ثمّ إنّ النبي زكريا ﴿ السَّيْ كَان كبيرًا بالسن وكانت زوجته عاقرًا ، إذ قال : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ بالسن وكانت زوجته عاقرًا ، إذ قال : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِيرِعِيمِيًّا ﴾ [مريم: ٨] ، فالعاتي هو " الذي غيره الزمان إلى عاقرًا البؤس "(٢) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه ﴿ السِّينِ كَان يريد غلامًا ليرثه ، قال تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴿ فَي وَيُرِثُ مِنْ الرِيَّةُ مُنْ الرِيهِ عَلَم البشارة ، والله أعلم .

ب- ذَبَّحَ: الذبح هو " قطع الحُلْقوم من باطن عند النصيل "(٤) ، ومن الآيات التي ورد فيها هذا الفعل في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ مِسُومُونَكُم سُوَّءَ الْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلَاّةٌ مِن رَبِّكُم عَظِيمٌ ﴾ يَسُومُونَكُم سُوَّءَ الْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلَاّةٌ مِن رَبِّكُم عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩] ، إذ دل الفعل (ذبَّح) في الآية الكريمة على دلالة التكثير ، وما يرجح هذه الدلالة القرينتان السياقيتان الآتيتان:

(١) ينظر: التفسير الكبير: ١٥٦/١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١٤٦/٢ – ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير : ١٦٠/٢١ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (ذبح) : ٢/٢٣٤ .

- 1- القرينة التاريخية: فقد كان فرعون يأمر بقتل كلّ مولود يولد، وذلك بسبب النبوءة التي قالها الكُهان بأنّه يولد مولود يكون على يده هلاكه (۱)؛ لذلك كان يقتل الأولاد دون البنات، وذلك يقتضي فناء الرجال؛ لأنّه انقطاع للنسل (۲)، إذ يروى أنّه قتل في تلك السنة تسع مئة ألف مولود، وتسعين ألفًا (۳)، وهذا يدلّ على كثرة المذبوحين.
- ٢- القراءة القرآنية: قُرِئ الفعل (يُذَبِّحون) بتخفيف الباء وتشديدها وقراءة التشديد (قراءة الجمهور) هي الأرجح<sup>(١)</sup>، وفي قراءة التشديد معنى التكثير ؛ لظهور تكرار الفعل ، أي يُذبح بعضهم إثر بعض<sup>(٥)</sup>.

ت- غَلَقَ : يدلّ المعنى اللغوي لمادة غلّق على "نشوب شيء في شيء ، من ذلك الغلق يقال منه : أغلقتُ الباب فهو مُغلق "(٢) ، ومن الآيات التي ورد فيها الفعل

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشاف : ١٦٦/١ ، وارشاد العقل السليم : ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير: ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إرشاد العقل السليم: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ١٣٠/١ ، ومعجم القراءات : ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) البحث الدلالي في تفسير ابن عطية (رسالة): ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) مقاييس اللغة (غلق) : ٣٩٠/٤ .

(غلَّق) قوله تعالى : ﴿ وَرَوَدَتُهُ اللِّي هُو فِ بَيْتِها عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ آخْسَنَ مَثُوائ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُون ﴾ [يوسف: ٣٣] ، إذ لل الفعل (غلّق) على معنى التكثير بدلالة القرينة اللفظية (الأبواب) ، إذ كانت سبعة أبواب ، كما تحمل صيغة (غلّق) دلالة المبالغة ؛ لأنّ معنى التغليق إطباق الباب لما يعسر فتحه (٢) ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فتغليق الأبواب " لا يؤتى به إلاّ في المواضع المستورة لا سيّما إذا كان حرامًا ، ومع قيام الخوف الشديد "(٣) .

فامرأة العزيز أخذت تغلّق الأبواب بابًا بابًا ؛ لكي تأمن أن لا يهرب يوسف هذا أنّ هذا أنّ التضعيف في الفعل أفاد شدّة الفعل وقوته (٥) ، ومعنى هذا أنّ الفعل (غلّق) يحمل دلالتي : (التكثير والمبالغة) ، والله أعلم .

٣- فَاعَل : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ مختلفة منها : المشاركة ، والتكثير ، والمبالغة ، وغيرها<sup>(١)</sup> ، ومن أمثلة هذه الصيغة في القرآن الكريم :

أ- جاوز: يدلّ المعنى اللغوي للمجاوزة على السير وقطع المسافة وسلكها (١) ، وقد ورد الفعل (جاوز) في القرآن الكريم دالاً على طول مدّة السير ، والدلائل على ذلك (السياق القرآني) ، إذ ورد الفعل (جاوز) في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا الْبَرَحُ حَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَكَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِياحُونَهُمَا لَا المَرْبَعُ حَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَكَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِياحُونَهُمَا

<sup>(</sup>۱) ينظر : التفسير الكبير : ٩١/١٨ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٦٥/٤ ، وروح المعاني : ٢١٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التبيان للطوسي : ١١٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير : ٩٠/١٨ ، والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التحرير والتنوير : ٢٥٠/١٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : 3 / 1 / 1 ، وشرح الشافية : 1 / 1 / 1 ، وشرح ابن عقيل : 3 / 1 / 1 / 1 .

<sup>(</sup>۷) ينظر : العين (جوز) :  $7^{07}$  ، ومقاييس اللغة (جوز): 1/182 ، ولسان العرب (جوز): 777 .

فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا إِنَّ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىلَهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا اللهِ فَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: ٦٠ - ٦٣] .

وقال تعالى : ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَ عِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى ٓ أَصْنَامِ لَّهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] ، إذ نجد في الآية الأولى عدّة قرائن دالة على المبالغة في قطع المسافة منها:

- 1- القرينة اللفظية (أمضي حقبًا): يروى أنّ الحُقَب ثمانون سنة (١) ، ومع هذا أنّ موسى ﴿السِّكِ ﴿ سار زمانًا طويلاً ، قال الرازي (ت٢٠٦هـ): " فقال موسى ﴿السِّكِ ﴾ لا أزال أمضي حتى يجتمع البحر ، فيصيرا بحرًا واحدًا ، أو أمضي دهرًا طويلاً حتى أجد هذا العالم ، وهذا إخبار من موسى بأنّه وطّن نفسته على تحمل التعب الشديد ، والعناء العظيم في السفر ؛ لأجل طلب العلم "(٢).
- ٢- القرينة اللفظية (نَصَبًا): إذ يدلّ النَصنب على التعب والمشقة (٦) ، والتعب والمشقة لا يكونان إلا بعد بذل جهد عظيم ، فالسير الطويل الذي بذله موسى ﴿اللَّهُ وَفَتَاهُ ، إذ يروى أنّهما سارا أربعين يومًا لم يحتاجا إلى طعام إلاّ أن مسَّهما التعب(٤) ، هو السبب في النصب الذي أُصيبا به .
- ٣- القرينة الدالة على طول مدّة السير أنّ موسى ﴿ السِّيلَ ﴾ أوى إلى الصخرة ، أي نام عندها (٥) ؛ لكثرة ما أصابه من عناء السفر ، فهذه دلائل سياقية واضحة على المبالغة في المجاوزة .

أمّا ما في الآية الثانية فالحديث فيها عن النعمة العظيمة التي أنعمها الله تعالى على بني إسرائيل وهي مجاوزتهم البحر ، والبحر مكان واسع وكبير ، وقد بيّنَ

-

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكشاف :  $^{7/7}$  ، وتفسير ابن كثير :  $^{97/7}$  .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير : ١٢٤/٢١ .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان : ٥١/٦١٥ ، والتبيان للطوسي : ٨٨/١٣ ، والمحرر الوجيز : ٣/٩٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٣/٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المديد: ٢٥٣/٤.

الله تعالى في عدّة سور كيف ساروا في هذا البحر بعد أن انفلق عند ضرب موسى له بالعصا<sup>(۱)</sup>. فالفعل (جاوزا) إذن جاء في القرآن الكريم دالاً على المبالغة في السير.

ب- دافع: معنى الدفع في اللغة: الإزالة بقوّة (٢) ، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم دالاً على المبالغة في دفاع الله عن المؤمنين قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ الكريم دالاً على المبالغة في دفاع الله عن المؤمنين قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ الكريم دَالاً على الدالة على ذلك اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨] ، والقرائن الدالة على ذلك هي:

- 1- المعنى العام للآية الكريمة ، إذ إنّ الدفاع في الآية الكريمة صادرٌ عن الله المؤمنين ، فالكفار يستعملون كلّ ما في إمكانهم لإضرار المؤمنين ، والله جلّ وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين " فكان دفعه جلّ وعلا لقوّة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين "(۳).
- ٢- ما ذهب إليه الزمخشري (ت٥٣٨ه) أنّ إثبات الألف على المبالغة في الدفع
   ، إذ قال : " ومن قرأ يدافع فمعناه : يبالغ في الدفع عنهم ، كما يبالغ من
   يغالب فيه ؛ لأنّ فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ "(²) .

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان : ٢٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١٦١/٣ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٤٢/٣ ، وأضواء البيان : ٥٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١٢٤/٤ ، والجامع لأحكام القرآن : ١٠٥/١٤ .

أَلَّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤] (١) ، فدلالة الفعل (دافع) على المبالغة في الآية الكريمة دلالة واضحة ، والله أعلم .

ت- واعد: المعنى اللغوي لـ (واعد): الميعاد وهو المجيء لمكان معين، وفي زمانٍ معين أربًا ، ومن لآيات التي ورد فيها الفعل (واعد) قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥١]، إذ يدل الفعل واعد عند المفسرين على معنيين:

الأول: أنّ صيغة المفاعلة بمعنى الفعل الثلاثي ، أي (وعد) ، وقد احتج أصحاب هذا الرأي بأنّ الله ﴿ الله ﴿ المنفرد بالوعد والوعيد ، والمواعدة تكون بين المخلوقين ، فالفعل (واعد) في الآية الكريمة من باب المفاعلة التي تكون من الواحد (٣) .

الثاني: أنّ الفعل جاء على معنى المشاركة (٤) ، ونرى أنّ دلالة المشاركة هي المرجحة في الآية الكريمة ، وذلك ؛ لأنّنا لو رجعنا إلى المعنى اللغوي للمواعدة لوجدنا أنّه يقتضي زمانًا ومكانًا ، ومقومات الوعد موجودة في هذا الوعد ، فالزمان هو (أربعين ليلة) ، والمكان ذكره جلَّ وعلا في عدّة مواضع ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِي الطُّورِ إِلَّا لَيْمَنِ ﴾ [مريم: ٢٥] ، فالمكان هو بجانب الطور الأيمن هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ المواعدة المذكورة في الآية الكريمة هي من باب الموافاة ، قال الطبري : " فمعلوم أنّ الله عزَّ ذكره قد كان وعد موسى الطور ، وكان موسى واعدًا ومواعدًا له المناجاة على الطور ، وكان موسى واعدًا لربّه ومواعدًا له اللقاء "(٥) .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر : إرشاد العقل السليم : ١٠٨/٦ ، وروح المعاني : ١٦١/١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معالم التنزيل : ٧٢/١ ، والتبيان في إعراب القرآن : ٦٢/١ ، وإرشاد العقل السليم : ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ١/٥٦٦ ، والتفسير الكبير : ٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان : ١/٥٦٥ .

ومعلوم أنّ موسى جاء للميعاد ، قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَلَّة مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا ﴾ [الأعراف : ١٤٣] ، وهذا دليل على موافاته لوعد الله سبحانه وتعالى ؛ لأنّ الطاعة للأمر بمنزلة المواعدة (١) ، فالمفاعلة المذكورة في الآية الكريمة هي من باب الموافاة ، وليس الوعد والمواعدة (١) ، فالفعل إذن لم يخرج عن دلالته الأصلية وهي المشاركة ؛ لأنّه اشتراك بين اثنين فلم يكن الوعد من الله سبحانه وتعالى من دون قبول موسى وطاعته لأمر ربّه (١) ، والله أعلم .

ثانيًا: الفعل الثلاثي المزيد بحرفين: للفعل الثلاثي المزيد بحرفين خمس صيغ هي: (انْفَعَل ، وافْتَعَل ، وافْعَل ، وتفعّل ، وتفعّل ، وتفعّل .

١ - انْفَعَلَ : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على المطاوعة في الفعل الثلاثي (٤) ، ومن أمثلة هذه الصيغة في القرآن الكريم :

أ- انْشَوَّ: يدلّ المعنى اللغوي لمادة (انشق) على التصدع والتفرق<sup>(٥)</sup>، ومن الآيات التي ورد فيها الفعل (انشق) قوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآ النَّمَاّ النَّمَاّ وَأَوْنَتَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتَ ﴾ التي ورد فيها الفعل (انشق) في هذه الآية الكريمة دلّ على المطاوعة الانشقاق: ١ - ٢]، فالفعل (انشقّ) في هذه الآية الكريمة دلّ على المطاوعة بدلالة القرينتين اللفظيتين (أَذِنَت، وحُقَّت)، فمعنى أَذِنَت: استمعت وانقادت، وأذعنت لتأثير قدرته تعالى، انقياد المأمور المطواع (١)، ومعنى حُقَّت: "حقّ لها أن تسمع وتطيع لأمر ربّها، إذ هي مصنوعة مربوبة لله تعالى "(١).

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: ٤٦٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخلافات الصرفية في توجيه بعض الأبنية في القرآن الكريم (بحث) : ٤٢٣ .

<sup>.</sup> 37/٤ : الكتاب : 3/٥ ، وشرح الشافية : 1.4/1 ، وشرح ابن عقيل : 37/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : العين : ٥/٧ ، ولسان العرب : ١٨١/١٠ ، وتاج العروس : ٥١١/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : أنوار التنزيل : ٥/٨٦ ، وتفسير ابن كثير : ٤٨٩/٤ ، وإرشاد العقل السليم : ١٣١/٩

<sup>(</sup>٧) البحر المديد : ٨/١٠ .

فقد سَمِعَت السموات لربِّها ، وأطاعت له (١) ، فالفعل يصور لنا موقفًا من مواقف انقياد الطبيعة لخالقها ، إذ السموات في ذلك اليوم " كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له وأذعن ولم يمنتع "(٢) ، فالكون كلّه يسيره سبحانه بكلمة واحدة ، فصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَمَاۤ أَمُّرُنَّا إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَّمْج بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠] ، ثمّ إنّ الموقف في الآية الكريمة موقف تسليم وأداء أمانة تعبت الطبيعة من حملها حتى أسلمتها لصاحبها (٤) ، فالفعل (انشق) في الآية الكريمة لم يخرج عن دلالة المطاوعة ، والله أعلم .

ب- انْفَجَرَ : معنى الانفجار : الانبعاث ، تقول : انفجر الماء والدم ونحوهما من السوائل ، وتفجر : انبعث سائلاً ، ومنه الانبجاس (٥) ، وقد ورد الفعل (انفجر) في قوله تعالى : ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا لَمْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن يَرْزِقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنَوْا فِ الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠] ، إذ دلّ الفعل (انفجر) في الآية الكريمة على دلالة المطاوعة ، والقرينة الدالة على المطاوعة السياق السابق للفظة ، قال تعالى : (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) ، إذ تدلّ هذه الألفاظ على أنّ الانفجار جاء نتيجة لأمر الضرب ، فالفاعل الذي أمر بالضرب معروف (هو الله سبحانه وتعالى) ، فهو القادر على كلّ شيء (٦) ، ومنها خروج الماء من الحجر ، ففعل الانفجار لم يحدث بملء إرادته بل كان هناك من وجّه لحدوث الفعل وهو الله سبحانه وتعالى ، ثمّ إنّ

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان: ٢٣٠/٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ٧٢٦/٤ ، والتفسير الكبير : ٩٤/٣١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية : ٦١ ، والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٢٩ ، وألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم (أطروحة) : ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مشاهد القيامة في القرآن الكريم : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : لسان العرب (فجر) : ٥/٥ ٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير: ٨٩/٣.

في الفعل (انفجر) كذلك دلالة تكثير ، ألا ترى أنّ السياق اللاحق للآية جاء فيه (اثنا عشرة عينًا) ، فالماء تفرّق إلى اثنتي عشرة عينًا ، وفي هذا دلالة تكثير .

ومما يؤكد معنى المطاوعة والتكثير في الفعل أنّنا نجد في القرآن الكريم قوله تعالى :﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَفْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ السَّسَقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ السَّسَقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ السَّسَقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنْ السَّمَا وَأَوْحَيْنَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَكَ مَنْ وَالسَّلُويُ حَيْنًا قَدْعَلِم كُلُ أَنَاسِ مَا رَزَقْنَكُ مُ

والفرق الآخر أنّ سورة البقرة في سياق ذكر تعدد النعم ، قال تعالى في السياق السابق للآية الكريمة : ﴿ يَبَنِي إِسَرَهِ مِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَقَ الَّتِي اَنْعَمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ﴿ يَبَنِي إِسَرَهِ مِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَقَ الَّذِي اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ٤٧] ، أمّا في الأعراف فالسياق السابق للآية الكريمة يدلّ على توبيخ الله سبحانه

-

<sup>(</sup>۱) ينظر : لسان العرب (بجس) : ۲٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير: ٨٩/٣، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني : ١١٢ - ١١٣ ، ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني (أطروحة) : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : صفاء الكلمة : ١٥٣ .

لهم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أَكُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِم ﴾ [الأعراف : ١٥٢] ، إذ هي في معرض ذكر عصيانهم (١) ؛ لذلك ناسب ذكر النعم الانفجار ؛ لأنّه أبلغ من الانبجاس (٢) ، إلاّ أنّ الفعلين دَلاّ على المطاوعة ، والتكثير ، والله أعلم

٢ - افْتَعَلَ : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ مختلفة (٣) ، كالمبالغة ، والمطاوعة ، ومن أمثلته في القرآن الكريم :

أ- احْتَمَلَ : يدلّ المعنى اللغوي الفعل (احتمل) على الثقل ، قال الخليل : "تحاملت في الشيء : إذا تكافته على مشقة "(ئ) ، وقد ورد الفعل (احتمل) في القرآن الكريم للدلالة على المبالغة في الحمل ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُسِبَ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّا ثُمَّ يَرّم بِهِ الله الدلالة على المبالغة في الحمل ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُسِبَ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّا ثُمَّ يَرَم بِهِ الله الدلالة على المبالغة في الحمل ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُوَدُونَ النساء : ١١٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُوَدُونَ الله المُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ يَعْيَرِ مَا أَحْتَمَالُوا المُعْتَنَا وَإِنَّم الله وقي ذلك دلالة على المحمول ، فالبهتان هو " أن ترمي أخاك بأمرٍ منكر ، وهو بريء منه "(٥) ، أمّا الإثم فهو الذنب ، والإثم لا يكون إلا في العَمْد (١٦) ، أي أنّ الإنسان يتكلف في كسبه ، وقد ورد الفعل في هذا السياق ؛ ليدلنا على أنّ الذنوب ثقل وأوزار فهي كالمحمولات ، قال تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْفَاكُمْ وَاتُقَالُامٌ مَ أَنْفَالِمْ مَ النفعل (احتمل) إذن يرد في ، إذ في هذه الآية يبرز معنى المبالغة في الحمل ، فالفعل (احتمل) إذن يرد في القرآن الكريم للدلالة على المبالغة في الحمل ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ينظر : دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإتقان في علوم القرآن : ٣٠٧/٢ .

<sup>(</sup>۳) ينظر : الكتاب : ۷۳/٤ - ۷۶ ، وشرح الشافية : <math>1.4/1 ، وشرح ابن عقيل : <math>777/2 .

<sup>.</sup> 75./7: (حمل): 75./7

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير: ٣١/١١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : جامع البيان : ۲/۷/۷ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٢٢/٧.

ب- اسْتُمَعَ : السمع هو الإصغاء بالأُذن (١) ، وقد ورد الفعل (استمع) في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَى ﴿ إِنَّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكِرِى ﴾ [طه : المعنى قرينتان هما :

١- أنّ المنادي كما هو واضح في سياق الآية الكريمة (الله) سبحانه وتعالى ،
 وهذا فيه دلالة على أهمية المنادي ؛ لذلك لا بدّ من الإصغاء إليه .

٧- رُوِيَ عن أبي الفضل بن الجوهري (٣٢٦هـ) قوله: "لما قيل لموسى (صلوات الله وسلامه عليه): (استمع لما يوحى) وقف على حجر ، واستند على حجر ، ووضع يمينه على شماله ، وألقى ذقنه على صدره ، ووقف يستمع "(٦) ، فهذه قرينة خارجية تؤكد عناية موسى (العلام) بما كان يسمع ، إذ إنّ من أدب الاستماع " سكون الجوارح ، وغض البصر ، والإصغاء بالسمع ، وحضور العقل ، والعزم على العمل "(٣) ، وكلّ هذه الصفات كانت موجودة عند استماع موسى (العلام) على المذكورتين ، والله (استمع) على العناية بالسمع واضحة بحسب القرينتين المذكورتين ، والله أعلم .

ت- اكْتَسَبَ : الكسب هو الحصول على الشيء (٤) ، وقد ورد الفعل (اكتسب) في قوله تعالى : ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكُسَبَتُ ﴾ [البقرة: (كسب ، واكتسب) ، الملاحظ أنّ الآية الكريمة احتوت على الفعلين: (كسب ، واكتسب) ،

<sup>(</sup>١) ينظر : العين : (سمع) : ٢٤٨/١ ، ومقاييس اللغة (سمع): ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٦/٤ ، وينظر: البحر المحيط: ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين (كسب): ٥/٥ ، ومقاييس اللغة (كسب): ١٧٩/٥ ، ولسان العرب (كسب): ٧١٦/١ .

واجتماعهما في آية واحدة جعل بعض المفسرين يعد معناهما واحدًا<sup>(١)</sup> ، إلا أنّ في الفعلين اختلافًا من الناحيتين: الصرفية ، والسياقية .

أمّا من الناحية الصرفية فالفعل (كسب) فعل ثلاثي مجرد ، أمّا (اكتسب) فهو ففعل مزيد ، قال سيبويه : " أمّا كسب فإنّه يقول : أصاب ، وأمّا (اكتسب) فهو التصرف والطلب والاجتهاد بمنزلة الاضطراب "(٢) ، فالملاحظ أنّ الزيادة في الفعل أخرجته لمعانٍ تختلف عن دلالة المجرد ؛ لأنّ الزيادة في بنية الكلمة تدلّ على الزيادة في المعنى ، قال الزركشي : " واعلم أنّ اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثمّ نُقِلَ إلى وزن آخر أعلى منه ، فلا بدّ أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً ؛ لأنّ الألفاظ أدلة على المعاني ، فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة "(٣) .

أمّا من الناحية السياقية فالفعل (كسب) في الآية الكريمة سُبِقَ بـ (لها) ، وجاء مع الحسنات ، أمّا الفعل (اكتسب) فسُبِقَ بـ (عليها) وجاء مع السيئات ، ولعلّ السبب في ذلك أنّ الحسنة مما تُكسب من دون تكلف ، قال تعالى : ﴿ مَن جَآةَ بِالسّيِتَةَ فَلا يُجْرَى إِلّا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام : ﴿ مَن جَآةَ بِالسّيِتَةَ فَلا يُجْرَى إلّا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلمُونَ ﴾ [الأنعام : المنيئة إنّما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها ، فعُلِمَ بذلك قوّة فعل السيئة جزاء السيئة إنّما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها ، فعُلِمَ بذلك قوّة فعل السيئة والقرينة الدالة على ذلك (عليها) ؛ لأنّ السيئات أثقال وأوزار تَحمُّلها صعب (والنفس تتكلف في تحملها ، قال الزمخشري : " في الاكتساب اعتمال فلما كان الشرّ مما تشتهيه النفس ، وهي منجذبة إليه وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجدّ مُخبِلَتُ لذلك مكتسبة فيه ، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وُصِفَت بما لا دلالة

<sup>(</sup>١) ينظر : البحر المحيط : ٢٨١/٢ ، والتحرير والتنوير : ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٧٤/٤ ، وينظر : المفصل : ٣٧/١ .

<sup>(7)</sup> البرهان في علوم القرآن : 75/7 .

<sup>.</sup> ۲۲۰/۳ : الخصائص (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/٠٠٥.

فيه على الاعتمال "(۱) ، ثم إنّ دليل التكلف أيضًا أنّ الفعل (اكتسب) يرد في القرآن الكريم مع الأشياء الثقيلة على النفس ، قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ الكريم مع الأشياء الثقيلة على النفس ، قال تعالى الأمور الثقيلة على النفس ، وهو من الأمور الثقيلة على النفس ، فالفعل (اكتسب) إذن يدلّ على التكلف .

٣- تَفَعَّلَ : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ مختلفة (٣) ، ومن أمثلتها في القرآن الكريم :

أ- تَجَرَّعَ : التجرّع هو " تتابع الجرع مرة بعد مرة "(٤) ، وقد ورد الفعل (تجرّع) في قوله تعالى : ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلِلهُ تعالى : ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلِلهَ المَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم : ١٦ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم : ١٦ - ١٧] ، إذ دل الفعل (تجرّع) على دلالة التدرج في الفعل ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما :

(- قرينة المعنى : فالكلام في الآية الكريمة على عذاب الكافر ، فالكافر يشرب (الصديد) وهو " ما يسيل من أهل النار من الدم والقيح "( $^{(\circ)}$ ) ؛ ولكراهته له ولغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه لا يستطيع شربه مرة واحدة ، بل بتدرج في جرعه  $(^{(1)})$  ، فالصيغة تتلاءم وشدّة الألم الذي يقع على الكافر  $(^{(\vee)})$  .

Y-1 القرينة اللفظية (ولا يكاد يسيغه) ، فمعنى الإساغة : " إجراء الشراب في الحلق بقبول النفس ، واستطابة المشروب " $^{(\Lambda)}$  ، ومجيء (كاد) يقتضي وقوع

<sup>(</sup>١) الكشاف: ١/٣٥٩ ، وينظر: البحر المحيط: ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان العرب (أثم) : ١٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ديوان الأدب : ٢/٥/٦ ، وشرح الشافية : ١٠٤/١ – ١٠٦ .

<sup>.</sup> ٤٦/٨ : (جرع) العين (جرع) : ٢٢٥/١ ، ولسان العرب (جرع) . ٤٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (صدد) : ٢٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : إرشاد العقل السليم : ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : التحذير في القرآن الكريم (رسالة) : ١٠٥ .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  التفسير الكبير :  $(\Lambda)$ 

الإساغة ولكن بعد جهد (۱) ؛ لأنّ (كاد) تحمل معنيين : الأول : " إثبات نفي فقوله : ولا يكاد يسيغه ، أي يسيغه بعد إبطاء ؛ لأنّ العرب تقول : ما كدتُ أقوم ، أي قمتُ بعد إبطاء ، الثاني : أنّ (كاد) للمقاربة لا يكادون لنفي المقاربة ولم يقارب أن يسيغه "(۲) ، فالفعل (تجرّع) وفقًا لهذه القرائن يدلّ على التدرج .

ب- تشمَقق : المعنى اللغوي لـ (تشقق) يدلّ على التصدع والتفريق ، وقد بينا هذا المعنى فيما سبق (٢) ، وقد ورد الفعل (تشقق) في القرآن الكريم دالاً على معنى التدرج بالفعل ، ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقّقُ ٱلسّمَاءُ بِالْفَكِمِ ﴾ [الفرقان : ٢٥] وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقّقُ ٱلسّمَاءُ بِالْفَكِمِ ﴾ [الفرقان : ٢٥] وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشَقّقُ ٱلأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴾ [ق : ٤٤] ، ففي الآية الأولى الحديث عن تشقق السماء ، وتشقق السماء لا يحدث مرة واحدة بل يتطلب تشققها التدرج مرة بعد أخرى ، والقرينة الدالة على تشقق السماء بالتدرج قولُ ابن عباس : (يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد ، والجن والإنس ، والبهائم ، ثمّ السباع ، والطير ، وجميع الخلق فتتشق سماء الدنيا ، فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق ، ثمّ تشقق السماء الثالثة ، فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية ، والسماء الدنيا ومن جميع المخلوقات فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية ، والسماء الدنيا ومن جميع المخلوقات ، ثمّ كذلك في كلّ سماء على ذلك التضعيف حتى تتشق السماء السابعة) (٤) ، إذ

أمّا تشقق الأرض فتدلّ عليها القرينة الصوتية للفظة (تشقق) ، فهذه الأرض الصلبة التي نحيا عليها ، نسير ، ونزرع ، ونبني ليس من السهل أن تُشقق ، فالأرض لقوتها وصلابتها لا تشقق مرة واحدة بفعل واحد ، بل تشقق شيئًا فشيئًا ، ولعلّ القوة التي في الفعل (تشقق) تدلّ على هذا المعنى ، فصوت القاف الشديد

<sup>(</sup>١) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير : ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : صيغة (انفعل) الفعل (انشق) في هذا الفصل .

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير : 37/07 ، وتفسير ابن كثير : 70/78 .

الذي زيدت قوته بالتضعيف يُعبر عن مدى قوة هذه الأرض<sup>(١)</sup> ، إذ لتشققها جيء بفعل يناسبها من حيث القوة .

ثمّ إنّ السماء والأرض مخلوقان عظيمان ولا يستطيع أيّ شخص أن يشققهما الآي الذي خلقهما فهو القادر القوي العظيم ، والسموات والأرضين كلّها تحت طاعته ، فإذا أراد أن يشققهما فإنّما يكون بكلمة منه سبحانه وتعالى .

ت- تقبّل : يدل معنى النقبل على الرضا<sup>(٢)</sup> وقد ورد هذا الفعل في القرآن في قوله تعالى : ﴿ فَنَقَبّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفّلُهَا زُكِيّاً كُلّما دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِيّاً الله كَمْ مَنْ عَندِ الله إِنّ الله يَعَرَيُهُ اللّه عَندُ اللّه عَندُ اللّه عَندُ الله عَندُ الله على عند المفسرين (٣) وهي :

١- رضيها ، أي رضيها بدل الذكر في المسجد ، فتكون الصيغة على معنى
 قبلها .

٢- استقبل ، أي استقبلها في أول أمرها .

٣- تكفلها ؛ ولأنّ دراستنا تعتمد السياق فلا بدّ أن نناقش هذه المعاني في خضم سياقها .

أمّا المعنى الأول فهو المعنى الذي يظهر أنّه الأقرب لسياق الآية الكريمة من هذه المعاني ، وذلك من عدّة أوجه ، الأول : أنّ امرأة عمران قالت : ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ أَنِي الْمَانَ عَمران قالت : ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عَمران : ٣٥] عَمرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران : ٣٥] ، والنذر إمّا أن يقبل أو يُرفض ، قال تعالى : ﴿ إِذْ قَرَّبا قُرْبَانا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ وَلَمْ مِنْ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَمران دعت الله لقبول هذا النذر ، يُنقَبَلُ مِنْ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة : ٢٧] ، فامرأة عمران دعت الله لقبول هذا النذر ،

\_

<sup>(</sup>١) ينظر : ألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم (أطروحة) : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين (قبل) : ٥٤٠/١١ ، ولسان العرب (قبل) : ١٦٨/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٣٨٦/١ ، والتفسير الكبير : ٢٥/٨ ، والتسهيل لعلوم النتزيل : ١٠٥/١ ، وأنوار النتزيل : ٣٣/٢ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٩/٢ .

واستعمال صيغة التقبل ، والمصدر المؤكد (بقبول حسن) (۱) ، يدلّ على رضا الله سبحانه وتعالى بمريم (عليها السلام) .

الثاني: أنّ الاستفعال يدلّ على أخذ الشيء أول مرة (۱) ، وهذا لا ينطبق على مريم (عليها السلام) ؛ لأنّها لو أرادت أخذها عند ولادتها لقالت: استقبلها إلاّ أنّها قالت: (فتقبّل مني) على صيغة التفعل وليس الاستفعال ، ثمّ إنّه لو كان هذا المراد ما تقبل الله سبحانه وتعالى خدمة مريم (عليها السلام) في المسجد ، إذ كانت الخدمة خاصة بالذكور ، ولم تكن امرأة قبل مريم خدمت فيه ؛ "لضعفها وعورتها ، وما يعتريها من الحيض "(۱) .

الثالث: نرى – والله أعلم – أنّ معنى (تكفل) فيه بعدٌ ؛ وذلك لأنّه تعالى كفل زكريا بها بقوله: (فكفّلها زكريا) ، ولو كان التكفل من الله تعالى ما جعل زكريا كافلاً لها ، فمن كفله الله سبحانه لا يحتاج كفالة العبد ؛ لذلك يكون معنى الرضا والقبول أقرب إلى معنى الآية .

٤- تَفَاعَلَ : تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ مختلفة منها : المشاركة ، والمطاوعة ، والتكلف<sup>(٤)</sup> ، ومن أمثلة هذه الصيغة في القرآن الكريم :

- ادّاركوا: الندارك هو الإتباع والتلاحق (٥) ، وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى: هر كُلّما دَخَلَت أُمّتُهُ لَكُن أُخْنَا مَتُولاً وَإِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَيعًا قَالَت أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبّنا مَتُولاً وَأَضَالُونا فَعَالِمَ مَذَا بَاضِعْ فَاعِنَ النّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَ فَعْلَمُونَ الله وقالَت أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَان لَكُمْ عَلَيْنا مِن فَضْلِ فَذُوفُوا الْعَذَاب بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَهِ [الأعراف: ٣٨ - ٣٩] دالاً على المشاركة ، وهذه الدلالة توضحها القرينتان السياقيتان وهما:

<sup>(</sup>١) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجلالين: ١/٧٠.

<sup>.</sup> 778/8 : الكتاب : 9/8 ، وشرح ابن عقيل : 9/8 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : العين (درك) ٥/٣٢٨ ، ولسان العرب (درك) : ١٩/١٠ .

- ١- قرينة المعنى: أصل الفعل ادّاركوا: تداركوا<sup>(۱)</sup>، ومعناه كما عرفناه في المعنى المعجمي: التلاحق، أي لَحِقَ آخرهم بأولهم، فالآية الكريمة تصور حال الكافرين وهم يجتمعون متتابعين عند باب جهنم<sup>(۱)</sup>، أمّا الفعل فقد أفاد معنى استيعابهم وتجمعهم فيها<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱدۡخُلُوا فِي ٱلمَّارِكُلُما دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَمَنَتُ أُخْنَهَا ﴾.
- القرينة اللفظية (حتى): إنّ مجيء الحرف (حتى) في السياق السابق للآية يجعل معنى التدارك أكثر وضوحًا ، قال أبو حيان (ت٥٤٧هـ): "حتى غاية لما قبلها ، والمعنى أنّهم يدخلون ففوجًا لاعنًا بعضهم بعضًا إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار ، واجتماعهم فيها "(٤) ، فالفعل ادّاركوا في الآية الكريمة جاء مصورًا بمعناه اللغوي والسياقي لحال الكافرين أبرع تصوير ، وكأنّ الصورة ماثلة أمام الناظر لا تحتاج إلى تفسير .

ثالثًا: الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف: للفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربع صيغ هي: (اسْتَفْعَلَ ، وافْعَوعَلَ ، وافْعَوَّل ، وافْعالً).

ومن أهم هذه الصيغ (استفعل): تستعمل هذه الصيغة للدلالة على معانٍ مختلفة منها: الطلب، والمصادفة، والاتخاذ، وغيرها (٥)، ومن أمثلة هذه الصيغة في القرآن الكريم:

أ- استغشى: يدلّ المعنى اللغوي للفعل (استغشى) على معنى التغطي<sup>(٦)</sup>، وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي مَاذَانِمِمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف: ٩٨/٢، والمحرر الوجيز: ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : ألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم (أطروحة) : ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التحرير والنتوير : ١٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٧٠/٤ - ٧٣ ، وشرح الشافية : ١١٠/١ ، وشذا العرف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : العين ٤٢٩/٤ ، ولسان العرب : ١٢٧/١٥ .

وَاسَتَغْشَوْا ثِيابَهُمُ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح: ٧] ، إذ دلّ الفعل (استغشى) في الآية الكريمة على معنى الجعل في ، والقرينتان الدالتان على هذا المعنى هما:

- ١- القرينة اللفظية (جعلوا أصابعهم في آذانهم) ، إذ كان قوم نوح ﴿ الكَيْنَ الله المعلون أصابعهم في آذانهم ؛ لكي لا يسمعوا دعوته ؛ لأنّ " جعل الأصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع "(١) ، ثمّ إنّ التعبير بالأصابع لا بالأنامل للمبالغة في سدّ المسامع حتّى إنّهم لو أمكنهم لأدخلوا أصابعهم كلّها ؛ لكي لا يسمعوا دعوته لهم(١) .
- القرينة اللفظية (ثيابهم) ، إذ تدلّ هذه القرينة على معنى التغطي بثيابهم ، قال ابن عباس : " جعلوا ثيابهم على رؤوسهم ؛ لئلا يسمعوا كلامه "(") ، فاستغشاء الثياب يدلّ على الزيادة في سدّ الآذان ، واجتماعه مع جعل الأصابع بالآذان يؤدي إلى أن يكون مانع السمع أقوى (أ) ، فصيغة (استفعل) تصور اجتهادهم ، ومبالغتهم في تغشية وجوههم لئلا يسمعوا دعوة نوح (التيها) .
- ب- استطاع: الاستطاعة هي القدرة على الشيء (١) ، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم دالاً على المبالغة ، قال تعالى : ﴿ فَمَا أَسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ نَقّبًا ﴾ الكريم دالاً على المبالغة ، والقرينتان الدالتان على المبالغة في الفعل هما:
- 1- المعنى اللغوي للاستطاعة كما أوضحنا هو القدرة على الشيء إلا أنّ مجيء الفعل منفيًا في الآية الكريمة يدلّ على عدم القدرة على نقب السدّ ، ومجيء الفعل (اسطاعوا) في بداية الآية الكريمة مخففًا يدلّل كذلك على عدم ظهوره أو نقبه ، إذ نفت الآية الكريمة كلا الأمرين ، ومجيء الفعل مخففًا أكّد عدم

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ١٩٥/٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير: ١٩٥/٢٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني : ٢٩/٢٩ .

<sup>.</sup> (٤) ينظر : التفسير الكبير : (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٣٥ .

<sup>.</sup>  $7 \times 7 / \Lambda$  : لسان العرب (طوع) :  $7 \times 7 / \Lambda$  .

القدرة ؛ لأنّ نفي قدرتهم على الصعود على السدّ أيسر من النقب ، فالنقب أشدّ عليهم وأثقل<sup>(١)</sup> ، فإذا نُفِي ما هو أسهل ، فكيف يستطيعون القيام بما هو أصعب ؟

سياق السورة الكريمة ، قال تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ عَالَمُ اللَّا الْقَرِّ يَبْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَرَعًا عَلَىٰ آن تَعْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَبَيْنَا وَلَيْنِهِمْ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَقُونِ أَفُونِ أَفْرِي أَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللّلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ملاك التأويل: ٦٩١/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر : مقاييس اللغة (قر) :  $^{\circ}/^{\circ}$  ، ولسان العرب (قرر) :  $^{\circ}/^{\circ}$  .

فكيف بالإنسان الضعيف ؟ فكان الجبل في الآية الكريمة مضرب مثل لموسى الله الله الله أعلم .

ث- استنسخ: يدلّ النسخ في اللغة على الإزالة (١) ، إلاّ أنّ الفعل (استنسخ) ورد في قوله تعالى : ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنّا كُنّا سَتَنسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩] دالاً على معنى النقل ، إذ لا يصح معنى الإزالة في الآية الكريمة ؛ لأنّ الكلام على أعمال العباد التي تكون محفوظة في اللوح المحفوظ ، إذ تكتب الملائكة هذه الأعمال وتحفظها (٢) .

فحقيقة النسخ في الآية المباركة " نقل خط من أصلٍ يُنظم فيه ، فأعمال العباد كأنّها الأصل "(٢) ، فقرينة المعنى إذن دلّت على معنى النقل في الفعل (استنسخ) ، أمّا القرينة الأخرى فهي ما أُثِرَ عن بعض الصحابة قولهم : " إنّ الله تعالى يأمر بعرض أعمال العباد كلّ يوم خميس فينتقل من الصحف التي رفع الحفظة كلّ ما هو مُعدّ أن يكون عليه ثواب أو عقاب ويُلغي الباقي "(٤) ، أمّا السين والتاء فتدلان في الفعل (استنسخ) على معنى التكلف ، أي تكلف الملائكة نسخ الأعمال (٥) .

-

<sup>(</sup>١) ينظر : مقاييس اللغة (نسخ) : ٥/٤٢٤ ، ولسان العرب (نسخ) : ٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٥٩/٥ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط: ١/٨٥.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٥/٩٥ .

<sup>.</sup>  $(\circ)$  ينظر : التحرير والنتوير :  $(\circ)$  .

# المبحث الثاني الدلالة الزمنية لصيغ الفعل في القرآن الكريم

#### توطئة

حدّد سيبويه مفهوم الفعل بقوله: "وأمّا الفعل فأمثلةً أُخذت من لفظ أحداث الأسماء ، وبُنِيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع "(١) ، وقد تطور مفهوم هذا الحدّ عند النحاة ، فالفعل يدلّ عندهم على حدث مرتبط بأحد الأزمنة (١) ، ومعنى هذا أنّ الفعل يدلّ على حدث وزمن (٣) .

أمّا أنواعه من حيث الصيغة فهي: ماضٍ ، ومضارع ، وأمر ؟ لأنّ " الأفعال مجرد صيغ وألفاظ تدلّ على زمن ما هو جزء من معنى الصيغة لا على زمن معين ، وأنّ السياق أو الظروف القولية بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة الزمنية ، وترشحها لزمنِ بعينِهِ "(٤) ، وقد جعلتُ هذا المبحث على ثلاثة أقسام:

أولاً: دلالة صبيغ الفعل الماضي الزمنية.

ثانيًا: دلالة صيغ الفعل المضارع الزمنية.

ثالثًا: دلالة صيغ فعل الأمر الزمنية.

## أولاً: دلالة صيغ الفعل الماضي الزمنية

الفعل الماضي هو: "ما دلّ على زمان سابق على زمان المتكلم "(٥) ، أي أنّ ه يدلّ على زمان المتكلم "(١ ، أو أنّ ه يدلّ على زمانٍ فات وانقضى ، وقد يخرج للدلالة على زمان الحال ، أو المستقبل (٦) ، ويكون ذلك بحسب القرينة التي تخرجه من التعبير عن زمانه إلى

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ۱۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في علل النحو : ٥٢ ، وشرح شذور الذهب : ٣٥ ، وهمع الهوامع : ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) أسرار النحو: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر : النحو الوافي : ١/١٥ – ٥٣ ، ودراسات في الفعل : ٥٥ – ٥٦ .

# أولاً : الدلالة الزمنية لصيغ الفعل الماضي في القرآن الكريم

#### أولاً : الفعل الجرد :

#### ١ - صيغة فَعَل :

أ- أَتَى: قال تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : 1] ، الفعل (أتى) فعل ماضٍ صيغةً ؛ ولأنّ السياق القرآني هو الذي يحدد الدلالة الزمنية في القرآن الكريم ، فدلالة الفعل (أتى) على المضي ليست حتمية ، فلو رجعنا إلى سياق الآية الكريمة لوجدنا أنّ هناك قرائن سياقية (خارجية وداخلية) أدت إلى تغير دلالة الفعل في الآية الكريمة ، ولعلّ من أبرز هذه القرائن :

1- القرينة اللفظية (فلا تستعجلوه) ، فمعنى الاستعجال طلب الشيء قبل حينه (٥) ، ولما كانت الكلمة مسبوقة بـ (لا) الناهية أصبح المعنى عدم الاستعجال بقدوم ذلك اليوم ، فالنهي " عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنّه لما يحل بَعْد "(٦) ، ومعنى هذا أنّه سيحل في المستقبل .

<sup>(</sup>١) ينظر : دراسات في الفعل : ٥٥ ، والدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النحو الوافي: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : مغني اللبيب : ٢/٥٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : النحو الوافي : ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : مدارك التنزيل : ١١/٣ ، ولسان العرب (عجل) : ٢١/١١

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير: ٩٦/١٤.

٢- نلاحظ أنّ في الآية الكريمة قرينة لفظية أخرى هي قوله تعالى: (أمر الله) فالمقصود بـ (أمر الله) يوم القيامة أو الساعة (١) ، قال الطوسي (ت٤٦٠هـ): " وإنّما قال: أتى أمر الله ، ولم يقل: يأتي ؛ لأنّ الله تعالى قرّب الساعة ، فجعلها كلمح البصر ، فقال: (وَمَا آمَرُ السّاعَةِ إِلّا كُلَمْح الْبَصَرِ أَوْهُو الْعَمَ الْبَصَرِ أَوْهُو الله أَمْرُ السّاعَةِ إِلّا كُلَمْح الْبَصَرِ أَوْهُو الله أَمْرُ السّاعَة إلّا كُلَمْح الْبَصَرِ أَوْهُو الله أَمْرُ السّاعَة إلّا كُلَمْح الْبَصَرِ أَوْهُو الله أَمْر الله تعالى الله تعالى .

ساقرائن الخارجية أنّ الآية الكريمة نزلت بسبب استهزاء المشركين بالنبي والمسلمين بأنّ ذلك اليوم غير واقع (٢) ، قال النحاس بعد أن ذكر عدّة آراء في دلالة الفعل (أتى) الزمنية: "وقولٌ ثالث وهو أحسنها ، وذلك أنهم استبعدوا ما وعدهم الله من العقاب فأخبر الله جلَّ وعزَّ أنّ ذلك اليوم قريب ، فقال: أتى أمر الله ، أي القرب بمنزلة ما قد أتى ، كما قال تعالى: (أفترَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاَشَقَ ٱلْقَحَرُ ). وكما يقال: أتاك الخبر ، أي قرب منك التبيه الكافرين على قدوم هذا اليوم ، وكأن "(٤) ، فقد جيء بالفعل (أتى) ؛ لتنبيه الكافرين على قدوم هذا اليوم ، وكأن المقصود أنّه (سيأتي أمر الله لا محالة) (٥) ، وحينئذٍ سيجزي كلَّ عاصٍ عن معصيته ، فالفعل أتى وفقًا للقرائن التي أوضحناها خرج لدلالة الاستقبال .

ب- جاء : قال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَّحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُولَكُمْ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُولَكُمْ ﴾ [النصر: ١-٢].

<sup>(</sup>١) ينظر : بحر العلوم : ٢٥٦/٢ ، وصفوة التفاسير : ١٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) التبيان للطوسي: ١١/١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٢/٤٥٠ ، وأنوار النتزيل : ٣٨٤/٣ ، والتحرير والتنوير : ٩٦/١٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس : 3/10-70 ، وزاد المسير : 3/70 .

<sup>(°)</sup> ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ٥٢، وتحولات الأفعال في السياق القرآني وأثره البلاغي (بحث): ٧.

الفعل (جاء) في الآية الكريمة خرج عن دلالة المضي إلى دلالة أخرى أضفاها عليه السياق القرآني ، ومن القرائن التي أدت إلى تغير دلالة الفعل الماضي (جاء):

- ١- القرينة اللفظية (إذا) ؛ لأنّ الظرف (إذا) يستعمل للزمن المستقبل غالبًا (١) .
- ١- الآية جاءت تبشيرًا للنبي ﴿ والمسلمين بفتح مكة ، إذ نزلت الآية قبل فتح مكة ، إذ نزلت الآية قبل فتح مكة (٢) ، وهذا يعني أنّ سبب النزول أخرج الفعل إلى دلالة المستقبل ، فالفعل استُعمل في معنى المضارع ؛ لتحقق الوقوع (٣) ، فدخول الناس إلى الإسلام أفواجًا جاء بعد الفتح ، فالفعل (جاء) إذن دلّ على المستقبل .
- ت- حَشَـرَ : قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ لَا مُعَالَى اللهِ وَالكهف : ٤٧] .

خرج الفعل (حشر) في الآية الكريمة عن دلالة المضي، ومن القرائن التي أخرجت الفعل عن دلالته:

- 1- عطف الفعل (حشر) على قوله تعالى: (نسير الجبال) ، (وترى الأرض) وهما مستقبليان ، فالحشر يقع قبل البروز والتسيير (ئ) ، إذ يحشر الله تعالى الناس ، ثمّ يسير الجبال ؛ ليشاهد الناس أهوال ذلك اليوم (٥) ، فهذه القرينة اللفظية دلّت على معنى المستقبل .
- ٢- قرينة المعنى ، إذ إنّنا لو رجعنا إلى الآية الكريمة لوجدنا أنّ لفظة (حشر)
   دلّت على معنى المستقبل من خلال المعنى الخاص للفظة نفسها ، إذ تدلّ لفظة الحشر على معنى البعث والانبعاث ، إذ إنّ الحشر هو جمع الناس

<sup>(</sup>١) ينظر : البحر المديد : ٥٤٨/٨ ، والتحرير والتنوير : ٥٨٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٢/٢٢ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٢٢١/٤ ، والبحر المديد : ٥٤٨/٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التحرير والتنوير : ٥٨٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ٢٧٨/٢ ، والمحرر الوجيز : ٥/٢٢٦ ، والبحر المحيط : ١٢٧/٦ ، والفوائد المشوق : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشاف : ٢٧٨/٢ ، وإرشاد العقل السليم : ١٨٩/٢ .

يوم القيامة (١) ، وهذا معنى مستقبلي ، أمّا المعنى العام للفظة نفسها فيدلّ كذلك على الدلالة نفسها ، إذ قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ فَيُ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ حِثْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُو أُوّلَ مَرَّةً بِلَ ذَعْتُمُ فَلَمْ نَعُولَا كُمَا خَلَقْنَكُو أُوّلَ مَرَّةً بِلَ ذَعْتُمُ فَلَمْ نَعُولِكُ مَنْ فِقِينَ مِمّا فِيهِ مَرَّةً بِلَ ذَعْتُمُ اللّه عَلَى لَكُومَ مَوْعِدًا ﴿ فَي وَضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ مَرَّةً بِلّهُ اللّه المنه على الله الماضي والبروز ، والعرض ، ووضع الكتاب) أحداث مستقبلية ، واستعمال الماضي في دلالة المستقبل يدلل على تحقق حصول هذه الأحداث .

ث- خَاف : قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ
الْهُورُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص : ٧] .

أصل خاف خَوِفَ ، وإِنّما تحولت الواو ألفًا ؛ لأنّه بُنِيَ على عَمِلَ يَعمَلُ ، فاستثقال الواو في هذا البناء جعلهم يقلبونها ألفًا (٢) .

والفعل يدلّ على الماضي إلاّ أنّ وجود القرينة اللفظية (إذا) أخرجه إلى دلالة المستقبل ، ف (إذا) ظرف يدلّ على المستقبل (٦) ، ولعلنا إذا نظرنا في الآية الكريمة وجدنا أنّه تعالى قال لأمّ موسى : (ولا تخافي ولا تحزني) والخوف توقع ضرر (٤) ، إذ هو " غمّ يحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله في المستقبل "(٥) ، أمّا الحزن فهو غمّ كذلك أو حالة نفسية تصيب المرء نتيجة لحدوث مكروه للنفس (٦) ، إذ يدلّ كلا اللفظين على حدث مستقبلي لمّا يقع ، فكأنّ قوله تعالى : (فإذا خفتِ) يشعر أنّها ستخاف عليه من حدث مستقبلي يصيبها بـ (الخوف والحزن) ؛ لأنّها تتوقع أمرًا مستقبليًا وهو قتل فرعون لولدها ؛ لأنّه كان ينبح كلّ مولود ؛ بسسب ما اخبره به

<sup>(</sup>١) ينظر : مقاييس اللغة (حشر) : ٦٦/٢ ، ولسان العرب (حشر) : ١٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين (خوف) : ٣٣٤/١ ، ولسان العرب (خوف) : ٩٩/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٣٣/١٦ ، والمحرر الوجيز : ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التبيان للطوسي : 01/10 .

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير : ١٩٤/٢٤ .

<sup>(7)</sup> ينظر : التحرير والتنوير : (7)

الكُهّان من أنّ هناك مولودًا سيقتله (١) ؛ لذا كان خوفها لحدث سوف يقع في المستقبل ، والله أعلم .

ج- رَأَى : قال تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى : ٤٤] .

الفعل (رأى) خرج عن دلالة المضي في الآية الكريمة ؛ لأنّ القرينة اللفظية (ترى) تدلّ على المستقبل ، " إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنّه قيل لما يرون العذاب "(٢) ، فعطف الفعل الماضي (رأى) على الفعل المضارع (ترى) غيّر من دلالته الزمنية ، ثمّ إنّ الآية الكريمة تتحدث عن وعيد الله سبحانه وتعالى للظالمين ، قال الطبري : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد الله : وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عذاب الله يقولون لربّهم : هل لنا يا ربّ إلى مردّ من سبيل "(٣) .

فالعذاب يكون يوم القيامة وهو أمر مستقبلي ، وإنّما عبّر عنه بالفعل الماضي ؛ للتتبيه على وقوع هذا الأمر (٤) .

٢- فَعِلَ : من الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم :

أ- فَزِعَ : قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل : ٨٧] .

الفزع هو الذعر ، يقال : فَزِعَ : إذا ذُعِر (٥) ، وهو من الأفعال التي تدلّ على المضي صيغة ، إلاّ أنّه في الآية الكريمة خرج عن دلالة المضي إلى دلالة أخرى ، وسبب ذلك أنّ هناك قرائن سياقية أدّت إلى تغيير دلالته الزمنية ، ومن أبرز هذه القرائن قوله تعالى : (ويوم) إذ المقصود به يوم القيامة ، ولذلك أخرجت هذه القرينة اللفظية الفعل إلى دلالة المستقبل ، قال الطبري عن استعمال لفظة (يوم) في الآية

<sup>(</sup>١) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير: ١٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان : ٢٠/٩٢٥ .

<sup>.</sup> 170/70 : مدارك التتزيل : 1.7/٤ ، والتحرير والتتوير : 0.7/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : مقاييس اللغة (فزع) : ١/٤ ، ولسان العرب (فزع) : ٢٥١/٨ .

الكريمة: "قيل العرب تفعل ذلك في المواضع التي تصلح فيها (إذا) ؛ لأنّ (إذا) يصلح معها (فَعَل) و (يَفْعَل) كقولك: أزورك إذا زرتني ، وأزورك إذا تزورني ، فإذا وضع مكان (إذا) (يوم) أجري مجرى (إذا) "(١) .

ومن القرائن اللفظية الدالة على المستقبل قوله تعالى: (ينفخ) ، إذ عطف الفعل فَزعَ على ما عُلِم استقباله ، وهو (ينفخ)<sup>(۲)</sup> ، وهذه من القرائن المهمة التي تُخرج الفعل الماضي عن دلالة المضي إلى المستقبل ، فالآية تتكلم على أحداث ستقع ، إذ أفاد الفعل (فَزعَ) استحضار صورة الحدث في المستقبل البعيد ، إذ المقصود قيام يوم القيامة<sup>(۳)</sup> ، فالفزع المقصود في الآية الكريمة يقع نتيجة للنفخ في الصور ، فإذا سَمِعَ الناس هذا الصوت ماتوا وصعقوا من شدّة الصوت<sup>(٤)</sup> ، وقد أفاد التعبير بهذا الفعل تحقق وقوع الفزع وثبوته<sup>(٥)</sup> .

ب- صَـعِقَ : قَـال تعـالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر : ٦٨] .

يدلّ المعنى اللغوي لمادة (صَعِقَ) على معنى الصوت الشديد<sup>(۱)</sup> ، يقال : "صَعِقَ : غُشِيَ عليه ، وذهب عقله من صوتٍ يسمعه كالهدّة الشديدة "<sup>(۷)</sup> ، فالفعل (صَعِقَ) فعل ماضٍ جاء معبرًا عن أحداث سوف تقع ولعلّ من القرائن الدالة على ذلك :

(٢) ينظر : دراسات في الفعل : ٥٤ ، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم : ٦٠ .

\_\_

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٣٥/١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر : تحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي (بحث) : ٢٤ .

<sup>.</sup> ۱۸۸/۲٤ : التفسير الكبير  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> ينظر : الكشاف : ٣٩١/٣ ، والتفسير الكبير : ١٨٨/٢٤ ، والفوائد المشوق : ٣٢ ، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم : ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : مقاييس اللغة (صعق) : ٢٨٥/٣ .

<sup>(</sup>۷) لسان العرب (صعق) : ۱۹۸/۱۰ .

- الله السورة ، إذ قال تعالى في الآيات السابقة : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ وَوَمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطْوِيّتَ أَيْمِينِهِ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَا يُسَمِينِهِ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ فَي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اللّهُ أَمْ وَيَه أَوْنَ هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧ ٦٨] إلى من شَاءَ اللّهُ أَمْ قَيْحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧ ٦٨] إلى نهاية الآيات الكريمة فالسورة الكريمة تتكلم على (يوم القيامة) ووقوع هذا اليوم من الأحداث المستقبلية ، فالنفخ في الصور يؤدي إلى صعق الناس فتزول عقولهم ويخرون مغشيًا عليهم (١) .
- من القرائن الخارجية التي تؤيد خروج الفعل عن دلالة المضي إلى المستقبل ما أُثِرَ عن الرسول ﴿ الله قال : (يُنفخ في الصور ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع ، والثانية نفخة الصعق ، والثالثة نفخة القيام لربّ العالمين) (٢) ، ومعنى هذا أنّ الصعق هو أحد الأحداث المستقبلية التي أخبر الرسول بوقوعها .

هذه القرائن تدلّ إذن على أنّ الصعق يقع في المستقبل ، وعبّر عنه بصيغة الماضي ؛ لتحقق الحصول ، فالأصل – إذن – يصعق من في السموات ومن في الأرض<sup>(٣)</sup> ، والله أعلم .

ت- نَضِجَ : قال تعالى : ﴿ كُلُما نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦] . الفعل (نَضِجَ) يدلّ على الماضي من حيث الصيغة التي جاء عليها إلاّ أنّ السياق القرآني أخرجه إلى دلالة أخرى ، ومن القرائن التي أدّت إلى تغير دلالته :

١- القرينة اللفظية (كلما) ، جاء في مغني اللبيب أن " كلما تعبر عن الزمان ،
 أي كل وقت "(٤) ، إذ تؤدي هذه القرينة إلى تغير دلالة الفعل الماضي إلى

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : أنوار النتزيل : ٥/٨٠ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٦٣/٧ ، ومن بلاغة النظم القرآني : ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان : ٢٠٦/٢٠ ، وبحر العلوم : ١٨٦/٣ ، وفتح البيان : ١١٩٩١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : من بلاغة النظم العربي : ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب : ٤/٥٥ .

دلالة الاستمرار ، فالمعنى بحسب هذه القرينة يصير إلى أنّه كلّما نَضِجَ جلدهم وتهرى وتلاشى جيء بجلدٍ آخر ؛ لهذا قال تعالى : (بدلناهم جلودًا غيرها)<sup>(۱)</sup> ، ثم إنّنا لو رجعنا إلى المعنى المعجمي لمادة (نَضِجَ) لوجدنا أنّه يدلّ على " بلوغ النهاية في طبخ الشيء "<sup>(۲)</sup> ، أي أنّ جلودهم تصل إلى مرحلة النهاية ثمّ تُعاد مرةً أخرى ، وهذا الكلام هو عذاب للكافرين ، فهو وعيد الله لهم ، وهذا الوعيد يتحقق يوم القيامة ، ويوم القيامة لما يحلّ فهذه قرينة مهمة تدلّ على أنّ الفعل (نَضِجَ) يدلّ على المستقبل الاستمراري .

من القرائن الخارجية التي تؤيد خروج الفعل (نَضِج) إلى معنى الاستمرار قول معاذ بن جبل (ت٨١ه): (تبدل في ساعة مئة مرة)<sup>(٦)</sup> ، أي جلودهم ، ونُقِلَ عن الحسن البصري قوله: (تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة)<sup>(٤)</sup> ، وكلا القولين يدلان على الاستمرار في تغير الجلود .

#### ثانيا : الصيغ الزيدة :

١ - أَفْعَلَ : ومن أمثلته في القرآن الكريم :

أ- أمسنَ : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَنَبِكَ مِنكُو ﴾ [الأنفال : ٧٥] .

الفعل (آمن) في الآية الكريمة خرج عن دلالته الزمنية وهي المضي إلى دلالة أخرى ، أضفاها عليه السياق القرآني ، ولعلّ القرينة اللفظية (من بعد) هي التي غيرت دلالة الفعل ، فالفعل (آمنوا) جاء في الآية الكريمة " تمهيدًا لما بعده من هاجروا وجاهدوا ؛ لأنّ القرينة (من بعد) قرينة على أنّ المراد إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلاً في وقت نزول الآيات السابقة "(°).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر : أحكام القرآن للجصاص : ١٧٢/٣ ، والبحر المحيط : ٣٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (نضج) : ٤٣٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم: ٩٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم : ٩٨٣/٣ ، وينظر : تفسير ابن كثير : ١٥/١ .

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير : ٩٠/١٠ .

ومعنى هذا أنّ الفعل دلّ على المستقبل ، والمقصود به الذين سيأتونكم مهاجرين أو مجاهدين ، من بعد الحديبية ، وبيعة الرضوان ، أو فتح مكة (١) ، سيؤمنون ؛ لذلك فهم منكم .

فالملاحظ أنّ الآيات ذكرت حال الكافر ووعيده ، أي ما أعدّ الله له من العذاب ، ثمّ ذكر تعالى المؤمن ووعده له ، فالإزلاف هو ما وعد الله به المؤمن في الآخرة (٢) ، والتقريب من الجنة (٤) هو ما وعدهم الله تعالى به ، ووعد الله ووعيده هما أمران مستقبليان يحدثان في المستقبل ، ومعنى هذا الكلام أنّ الفعل (أزلف) دلّ على المستقبل .

ولعلّ ما يرجح دلالة المستقبل أيضًا سياق القرآن للفعل (أزلف) ، إذ ورد في سورة الشعراء ، قال تعالى : ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ثَا وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [الشعراء : ٩٠ – ٩١] ، وقال تعالى في سورة التكوير : ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَخْضَرَتُ وَهِي كما قلنا ﴾ [التكوير : ١٣ – ١٤] ، في كلتا الآيتين جاء الفعل مقترنًا بالجنة وهي كما قلنا

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان للطوسى: ٢١٢/٩، والجامع لأحكام القرآن: ٨٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين : (زلف) ٣٦٨/٧ ، ولسان العرب (زلف) : ١٣٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبيان للطوسي : ٣/٣٨ ، والمحرر الوجيز : ٥/١٦٦ ، والتفسير الكبير : ١٦٦/٠ . ١٥١/٢٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والنتوير : 71/77 .

وعد الله للمؤمنين ، فالفعل (أزلف) ذو دلالة مستقبلية ، وهذا ما أثبتته القرائن السياقية ، أما في قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) الشعراء ٦٤ ، فالفعل يدل على حكاية حال ماضيه ، إذ المقصود بالآخرين فرعون وقومه ومعنى الآية قربناهم في البحر ليغرقوا '

## ت- أضاء: قال تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

الفعل (أضاء) ماضٍ ، ولكن وجود القرينة اللفظية (كلما) التي هي ظرف يدلّ على الاستمرار ، أي كلّ وقتٍ أضاء (٢) جعلت دلالة الفعل على الاستمرار ، ثمّ إنّ السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة يدلّ كذلك على معنى الاستمرار ، قال تعالى : ﴿ يَكَادُ الْبَنَّ يُخْطُفُ أَبْصَرُهُمْ كُلُما آضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهب ﴿ يَكَادُ الْبَنَّ يُخْطُفُ أَبْصَرُهُم مُ كُلُّ الْمَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهب ﴿ يَكَادُ الْبَنِّ مُعَنِّم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَا عَلَيْهِم وَالْمَا عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْهِم وَالْمَنْ عَلَيْه وَلِيه الله الله وقت الذي يُضاء فيه ، هم إذن مستمرون في المشي ما دامت الإضاءة موجودة ، والله أعلم .

ث- أعْتَد : من الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم الفعل (اعتدنا) قال تعالى : ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان : ١١] ، فقد دلّ الفعل (أعتدنا) في الآية الكريمة على المستقبل ، وما يرجح هذه الدلالة القرينة اللفظية (الساعة) ، إذ المراد بالساعة يوم القيامة (٣) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأنّ الآية الكريمة تتحدث عمّا هيأه الله تعالى للكافرين من عذاب وهو السعير (٤) ، فالكلام عن وعيد الله لهم ، ووعيده سبحانه وتعالى يتحقق في يوم القيامة السعير (١٤) ، فالكلام عن وعيد الله لهم ، ووعيده سبحانه وتعالى يتحقق في يوم القيامة

<sup>(&#</sup>x27; ) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٨٦/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : التبيان في إعراب القرآن : ٣٧/١ ، ومدارك التنزيل : ٢٥/١ ، وإرشاد العقل السليم : ٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٣٧٣/١٥ ، وأضواء البيان : ٢٢/٦ .

<sup>.</sup> (٤) ينظر : جامع البيان : (٤)/١٧ ، وبحر العلوم : (٤)

<sup>\*</sup> هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام مولى عثمان بن عفان أله وأحد أئمة المعتزلة كان إمامًا في علم الكلام ، وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة ، ينظر : وفيات الأعيان : ٢٦٧/٤ – ٢٦٩ .

. ويرى الجبائي\* (ت٣٠٣هـ) أنّ الفعل يحتمل دلالة الحال ، إذ قال : "يحتمل (وأعتدنا) النار في الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق في قبورهم ، ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى (وأعتدنا) ، أي سنعدّها "(١) .

ورَدَّ عليه صاحب اللباب في علوم الكتاب بقوله: "وهذا جواب ساقط؛ لأنّ المراد من السعير إمّا نار الدنيا، أو نار الآخرة فإنْ كان الأول فإمّا أن يكون المراد أنّه تعالى يعذبهم في الدنيا بنار الدنيا، والثاني أيضًا باطل؛ لأنّه لم يقل أحدٌ من الأمة أنّه تعالى يعذب الكفرة في الآخرة بنيران الدنيا، فثبت أنّ المراد نار الآخرة وأنّها مُعَدّة "(٢).

ج- أورد : قال تعالى : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [هود : ٩٨] .

جاء الفعل (أورد) في سياق الحديث عن فرعون وأتباعه ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَكِتِنَا وَسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَأَنْبَعُواْ أَمَنَ فِرْعَوْنَ وَمَا آمُنُ وَرَعَوْنَ وَمَا أَمْنُ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَكِتِنَا وَسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ اللَّهِ وَمَا أَمْنُ وَمَا أَمْنُ وَمَا أَمْنُ وَمَا أَمْنُ وَمَا أَلْقِيكُمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِقْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [هود : وقد : ٩٨ - ٩٦] .

فالقرينة اللفظية (يقدم قومه يوم القيامة) أخرجت الفعل الماضي (أورد) إلى دلالة المستقبل ، فمن حيث المعنى كان فرعون قدوةً لقومه في الضلال في الدنيا وهو يتقدمهم يوم القيامة إلى النار (٣) ، وقد استعملت صيغة الماضي ؛ لتدلّ على تحقق وقوع هذا الأمر (٤) ، فقد شبهت الآية فرعون " بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء ، وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يردونه ثمّ قيل : (بئس الورد المورود) ، أي بئس الورد الذي يردونه النار ؛ لأنّ الورد إنّما يُراد ؛ لتسكين العطش وتبريد

(٣) ينظر : التفسير الكبير : ٤٤/١٨ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١١٢/٢ .

-

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير : ٤٨/٢٤ ، واللباب في علوم الكتاب : ٤٨٨/١٤ .

<sup>. £ \ \ \ \ \ \ \ ( \ \ )</sup> 

<sup>(</sup>٤) ينظر : أنوار النتزيل : ٢٥٩/٣ ، وروح المعاني : ١٣٤/١٢ .

الأكباد ، والنار ضدّ ذلك "(١) ، فالفعل أورد إذن دلّ على المستقبل ؛ لوجود قرينتين هما :

- -1 أنّ الفعل (أورد) عطف على ما عُلِمَ استقباله ، وهو الفعل (يقدم قومه) (7) .
- ٢- القرينة الثانية قوله تعالى: (يوم القيامة) ، فهذه القرينة تدلّ على أنّ الفعل لم يقع في الماضي (٣) ، فالمعنى بحسب هذه القرائن: فيوردهم النار ، والله أعلم .
  - ٤ فَاعَلَ : ومن أمثلته في القرآن الكريم :
  - نادى : قال تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف : ٤٤] .

خرج الفعل (نادى) عن دلالته الأصلية وهي المضي إلى دلالة أخرى ؛ وذلك لوجود قرائن سياقية أدّت إلى تغير هذه الدلالة ، ومن هذه القرائن القرينتان :

- ١- أنّ الفعل (نادى) جاء في الآية الكريمة للإخبار عن أحداث وأمور مستقبلية حتمية الوقوع<sup>(٤)</sup> ؛ لأنّ نداء أهل الجنة لأهل النار هو أمر مستقبلي يقع بعد قيام يوم القيامة .
- ٢- السياق السابق للآية الكريمة يدلّ على معنى المستقبل ، قال تعالى : ﴿ وَنُودُوۤا أَن تِلَكُمُ الْجُنّةُ أُورِثَتُمُوهَا ﴾ [الأعراف : ٤٣] ، ومعنى هذا أنّ النداء جاء بعد الاستقرار ، فهم مستقرون في الجنة في وقت النداء (٥) ، ومن خلال هذه القرائن نجد أنّ الفعل الماضي (نادى) أُريد به المستقبل ، وجاء التعبير عنه بالماضي لتحقق حصوله (٢) .

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم: ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النحو الوافي: ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر : التحرير والتنوير : ١٥٦/١٢ .

<sup>.</sup> دراسات في الفعل : ٥٥ . (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر : التفسير الكبير : ١٩/١٤ ، وروح المعاني : ١٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ٣٠٢/٤.

ومن أمثلته في القرآن الكريم:

أ- قَطَّعَ : قال تعالى : ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩] .

فالمقصود بـ (قطّع) الثياب التي يلبسها أهل النار في يوم القيامة ، وهذا إخبار عن وعيد الله لهم ، وهو أمر مستقبلي ، وجاء التعبير عنه بالماضي للتأكيد على أنّه كالواقع المحقق<sup>(٣)</sup>

- ٦- انْفَعَلَ : ومن أمثلته في القرآن الكريم :
- (انْشَقَ): قال تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

يرى المفسرون أنّ الفعل (انشق) في الآية الكريمة يدلّ على دلالتين:

الأولى: دلالة المستقبل ، وذلك لأنه عُطِفَ على قوله تعالى: (اقتربت الساعة) يعني: تقوم الساعة ، وينشق القمر في يوم القيامة (٤) ، ومعنى هذا أنّ الفعل (انشق) يدلّ على المستقبل .

الثانية: دلالة الماضي، ويؤيد هذه الدلالة ما أُثِرَ عن صحابة النبي ﴿ اللهُ عَنْ عَنْ صَحَابَة النبي ﴿ اللهُ عَنْ فَقَد رُوِيَ أَنَّ الكفار سألوا رسول الله ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٧/١٤٠.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني : ١٣٤/١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير: ٢٠/٢٣، والجامع لأحكام القرآن: ٣٤٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ١٠٣/٢٢ ، وأنوار التنزيل : ٢٦٣/٥ .

<sup>(°)</sup> ينظر حديث الانشقاق : صحيح البخاري : ١٨٤٣/٤ ، وجامع البيان : ١٨١/٢٢ ، وإرشاد العقل السليم : ١٦٧/٨ .

إنّ السياق القرآني أثبت كلتا الدلالتين لوجود قرائن تؤيدهما إلاّ أتنا نرى أنّ دلالة المضي هي الأقرب ، فقد قال تعالى بعد الآية المذكورة : ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةٌ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ " فلا يناسب هذا الكلام أن يأتي إلاّ بعد ظهور ما سألوه معينًا من انشقاق القمر "(١) ، وقد أكّد الجصاص هذه الدلالة وأنكر دلالة المستقبل ، إذ قال : " فإن قيل : معناه سينشق في المستقبل عند قيام الساعة ؛ لأنّه لو كان قد انشق في زمان النبي أنه ما خفي على أهل الآفاق ، قيل له : هذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنّه خلاف ظاهر اللفظ وحقيقته ، والآخر : أنّه قد تواتر الخبر به عن الصحابة ولم يدفعه منهم أحد ، وأمّا قوله : إنّه لو كان ذلك قد وقع ما خفي على أهل الآفاق فإنّه جائز أنّه يستره الله عنهم بغيم أو يشغلهم عن رؤيته ببعض على ألأمور لضرب من التدبير ، ولئلا يدّعيه بعض المتنبئين في الآفاق لنفسه ، فأظهره الماتورين عند دعاء رسول الله الله الله الفعل (انشق) إذن يدلّ على المضى .

## ثانياً : الدلالة الزمنية لصيغ الفعل المضارع في القرآن الكريم :

الفعل المضارع هو "ما دلّ على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده "(") ويأتي الفعل المضارع من صيغة (يَفْعَل) ، أمّا دلالته الزمنية فيقول عنها تمام حسان : " ويدل (يَفْعَل) فيها على الحال أو الاستقبال دائمًا ، وبحسب القرينة أو الضميمة"

فالقرينة إذن هي التي تحدد زمن الفعل ، إذ قد تخرجه لدلالات مختلفة كالحال ، أو الاستقبال ، أو المضي المضي المضارع على المستقبل فيحدث ذلك إذا اقترن بظرف مستقبل ك (إذا) أو (غدًا) ، أو أن يستعمل الفعل للوعد والوعيد ، أو أن يقترن بـ (السـين ، وسـوف)(١) ، فكلاهما لا يـدخل إلاّ على المضارع ،

\_

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ١٧١/٨.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن : ٢٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) شذا العرف: ١٩.

<sup>( ُ )</sup> اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٤٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : النحو الوافي : 1/00 - 11 ، ودراسات في الفعل : 00 - 00 .

<sup>(</sup>٦) ينظر : دراسات في الفعل : ٥٧ .

ويفيدان التنفيس الذي معناه: "تخليص المضارع المثبت من الزمن الضيق وهو زمن الحال ؛ لأنّه محدود إلى الزمن الواسع غير المحدود وهو الاستقبال "(۱) ، أمّا دلالته على الحال فالقرائن الدالة على ذلك هي نفسها التي ذكرناها في دلالة الماضي على الحال ، أمّا دلالته على المضي فتكون إذا اقترن بـ (لم ، أو لمّا ، أو لمّا ، أو إذ) (٢) .

## صيغ الفعل المضارع في القرآن الكريم أولاً: صيغ الفعل المجرد:

١ - يَفْعَل : ومن أمثلته :

أَ ـ يَأْتِي : قَالَ نَعَالَى : ﴿ وَكُمْ أَرْسَلُنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوْلِينَ ۚ ۚ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ ۚ فَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ ﴾ [الزخرف : ٦- ٨] .

الفعل (يأتيهم) فعل مضارع جاء في سياق تسلية النبي ألي عما كان يصيبه من قومه من أفعال كالاستهزاء (قلم والقرينة اللفظية (في الأولين) تدلّ على أنّ الآية تتكلم على ما مضى فالأولون هو قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وغيرهم (أ) ، وهذا يعني أنّ الفعل (يأتيهم) دلّ على الماضي ، كما أنّ في الآية اللاحقة (فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا) وعيدًا لهم بأنّهم سوف يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة (أ) ، فمن " عادة الأمم السابقة مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحقّ هو التكذيب والاستهزاء "(1) .

(١) النحو الوافي: ١/١٦.

(٢) ينظر : دراسات في الفعل : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٦٤ ، وأنوار النتزيل : ٥/١٣٩ ، وإرشاد العقل السليم : 37/1 ، وروح المعاني : 37/1 .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز: ٥/٤، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٤٦ .

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير: ١٦٨/٢٧، وينظر: الإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٥١.

فالقرينتان اللفظيتان (في الأولين) ، ووعيد الله لهم كلتاهما تدلّ على أنّ الفعل دالٌّ على المضى .

ب - يَعْمَلُ : قال تعالى : ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِ قَالَ عَالَمَ وَمُعْمَلُونَ السَّيِ قَالَ عَلَيْ مَا أَمْ الْعَالَ عَلَيْهُ وَمِن قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن قَالُونَ السَّيْ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

دلّ الفعل (يَعمل) في الآية الكريمة على المضي ، والقرينة اللفظية التي ترجح دلالة المضي قوله تعالى : (من قبل) ، والمقصود من قبل مجيء الرسل ، أو لوط النّي ، إذ كانت عادتهم إتيان الرجال (۱) ؛ لذا حين عَلِموا بقدوم ضيوف على لوط أسرعوا إليه ليعملوا الفواحش بهم (۲) ، إذ إنّ هذه عادتهم قبل مجيء لوط ، فالفعل (يَعْمَل) دلّ على المضي في الآية الكريمة .

٢ - يَفْعُلُ : من الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم على هذه الصيغة :

- يَحْكُمُ : قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ الْفَيْنَ مُ الْقِيدَ عَلَى الْفَيْدِينَ الْفَيْدِينَ الْفَيْدِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

الفعل (يَحْكُم) في الآية الكريمة دلّ على المستقبل ، ويؤيد ذلك القرينتان:

- ١- (يوم القيامة) ، إذ إن هذه القرينة تدل على المستقبل ؛ لأن يوم القيامة لما يحل ، فالمعنى : سيحكم يوم القيامة بينهم (٣) .
- ٢- القرينة الأخرى هي اللام ، جاء في همع الهوامع: "إن لام الابتداء توجد مع المستقبل قليلاً "(٤) ، فهذه القرائن اللفظية دلّت على أنّ المراد بالفعل (يحكم) المستقبل .

٤ - تَفْعُل : من أمثلته :

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٧٦/١١ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ٢/ ٣٩٠ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٠٩/٢ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان : ١١٠/٤ ، والتفسير الكبير : ١١٠/٢ .

<sup>.</sup> TA/1 (E)

أ - تَقْتُل : قال تعالى : ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩١] .

الفعل (تقتلون) في الآية الكريمة فعل مضارع خرج لدلالة المضي وما يرجحه القرينتان السياقيتان وهما:

- 1- القرينة اللفظية (من قبل) ، قال الفراء: "يقول القائل: إنّما تقتلون للمستقبل فكيف قال: (من قبل) ؟ ونحن لا نجيز الكلام: أنا أضربك أمسِ وذلك جائز إذا أردت بتقتلون المضي ألاّ ترى أنّك تعنف الرجل بما سلف من فعله فتقول: ويحك لم تكذب "(١).
- ١- القرينة التاريخية ؛ لأنّ المخاطبين في الآية الكريمة هم اليهود في زمن الرسول (١٠٠٠) ؛ ولأتهم لم يصدر منهم القتل ، معنى ذلك المراد في الآية أسلافهم (٣) ؛ " ولأتهم ذرية بعضها من بعض وأنّهم سواسية في الجرم فعلى أيّهم وضعت يدك وضعتها على الجاني الأثيم "(٤) لذلك شملهم الخطاب ، ولعلّ هذه القرينة تدلّ على الاستمرار لكونها دلالة أخرى للفعل ، وما يؤيد هذه الدلالة أنّه تعالى خاطبهم في السورة نفسها بقوله : ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبُمُ مُ وَفِيقًا هَذُهُ الدلالة أنّه تعالى خاطبهم في السورة نفسها بقوله عند محاولة اليهود فقتُلُون ﴾ [البقرة : ٨٧] ، فقد نزلت هذه الآية الكريمة عند محاولة اليهود قتل النبي محمد (١٤٠٠) .

وقال عنهم الله تعالى كذلك : ﴿ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٠] ففي هذه الآيات دلالة واضحة على أنّ القتل عادتهم والتعبير بالمضارع فيه دلالة

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ٦٠/١ - ٦١ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : 1/9/1 ، والتفسير الكبير : 7/1/1 ، وإرشاد العقل السليم : 1/9/1 ، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم : 1/9/1 .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٩/٦ ، والمحرر الوجيز : ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) النبأ العظيم: ١٢٤ ، وتحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي: ١٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكشاف: ١٨٩/١، والتفسير الكبير: ٣٠/١٦١، والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١١٨٠.

على أنّهم لم ينتهوا عن فعلهم هذا (١) ، فالفعل (تقتلون) إذن دلّ على الماضي الاستمراري .

ب- تَنْظُرُ : قال تعالى : ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٤] .

دلّ الفعل (تنظرون) في الآية الكريمة على الحال ؛ لأنّ الآية تتحدث عن الموت ، قال تعالى في الآية السابقة : ﴿ فَلُولًا إِذَا بِلَغَيّ اَلْخُلْقُومُ ﴾ [الواقعة : ٣٨] ، فالخطاب موجه لمن يحضر من أهله (٢) ، قال ابن عباس : " يريد : من حضر من أهل الميت ينتظرون حتى تخرج نفسه "(٣) ، فالفعل (تنظرون) هنا دلّ على الحال ، فهم " يرون تلك الحال وقد صار إلى أن تخرج نفسه ، وقيل : تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئًا "(٤) ، فالفعل يصور حال أهل الميت ؛ لذا كانت دلالة الحال هي ما دلّ عليه الفعل في هذه الآية .

٢- تُفْعِل : من الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم :

- نُحْيِي : قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] .

دلَّ الفعل (نحيي) على المستقبل ، والقرينة التي تدلّ على ذلك (ولنجزينهم) فالمراد ب (لنجزينهم) أي في الآخرة<sup>(٥)</sup> ، كما أنّ (الحياة الطيبة) المذكورة في الآية الكريمة تكون في الجنة ، قال الحسن : " لا تطيب الحياة لأحدٍ إلاّ في الجنة "(١) ، فقد دلّت كلتا القرينتين على المستقبل في الفعل (نحيى) .

#### ثانيًا : صيغ الفعل المزيد :

١- يُفْعِل : من الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم :

\_

<sup>(</sup>١) ينظر : التحذير في القرآن الكريم (رسالة) : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٩/٢٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان : 9/8 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٢٤/١٢ ، وإرشاد العقل السليم : ١٣٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) بحر العلوم: ٢٩٠/٢.

- يُؤمِن : قال تعالى : ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٧٥] .

يدلّ الفعل (يُؤمن) على المستقبل بدلالة القرينة اللفظية (أفتطمعون) ؛ لأنّ الطمع تقريب حصول شيء محبوب<sup>(۱)</sup> ، فالطمع أمر مستقبلي<sup>(۲)</sup> ، ثمّ إنّ قرينة المعنى تدلّ على المستقبل كذلك ، إذ إنّ المقصود بـ (يؤمنوا) اليهود<sup>(۳)</sup> ، جاء في التفسير الكبير : " أنْ يؤمنوا لكم هم اليهود الذين كانوا في زمن الرسول ﴿ الله على الذين يصح فيهم الطمع في أن يؤمنوا وخلافه ؛ لأنّ الطمع إنما يصح في المستقبل لا في الواقع "(٤) ، ومعنى هذا أنّ الفعل (يؤمنوا) دلّ على المستقبل .

- تُفِعل : من الألفاظ التي وردت على هذه الصيغة في القرآن الكريم :
- تُثْثِير : قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [فاطر : ٩] .

الفعل (تُثِير) خرج في الآية الكريمة إلى دلالة المضي ، والقرينة التي تؤكد هذه الدلالة أنّه عُطِفَ على فعل ماضٍ ، وهو قوله تعالى : (فسقناه ، فأحيينا) ( $^{\circ}$ ) ، إذ دلّ كلا الفعلين على الماضي ويعلل الزمخشري مجيء الفعل (تثير) مضارعًا من دون الأفعال الأخرى في الآية الكريمة بقوله : " إنّ مجيء الفعل (فتثير) على المضارعة دون ما قبله وما بعده ؛ ليحكي الحال البديعية الدالة على القدرة الربانية " $^{(1)}$  ، إذ ترسم لنا الآية صورة بديعية ، فإثارة السحاب مسخرًا بين السماء والأرض يعطى صورة جميلة وكأنّه قطع قطن مندوف $^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>١) ينظر : التحرير والتنوير : ١/٥٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١/١٥ .

<sup>(1)</sup> التفسير الكبير : 7/7

<sup>(</sup>٥) ينظر : تحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي : ٩ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٦١٠/٣ ، والإيضاح في علوم البلاغة : ٩٨/١ ، وأنوار التنزيل : ٤١٢/٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : مفتاح العلوم : ٢٤٧ ، والإيضاح في علوم البلاغة : ٩٨/١ .

ويحمل الفعل (تثير) كذلك دلالة الاستمرار ، والذي يؤكد هذه الدلالة الفعل (تثير) نفسه ؛ لأنّه " تعالى قدّر الإرسال في أوقات معلومة فكأنّ حكمه قد وقع وانتهى ، لكن الإثارة التي تؤلف السحاب إنّما هي في زمان ما يؤلف خلاله السحاب ، فكأنّه فيه استمرار أكثر من غيره "(۱) .

# ثالثاً : الدلالة الزمنية لصيغ فعل الأمر في القرآن الكريم

فعل الأمر: " هو طلب الفعل بصيغ مخصوصة "(٢) ، وهو عند البصريين ولفعل الأمر صيغة واحدة وهي (أُفْعُل):

والدلالة الزمنية لفعل الأمر عند النحاة القدماء البصريين هي (الاستقبال)<sup>(7)</sup>
، أمّا عند الكوفيين فليس لفعل الأمر دلالة زمنية ؛ لأنه طلب غير واقع إلا بعد زمن التكلم <sup>3</sup> أما عند المحدثين فقد يخرج فعل الأمر عن هذه لدلالة المستقبل إلى دلالة الحال ، أو المضي (<sup>(0)</sup>) ، وذلك تبعًا للقرينة التي هي المرجح لدلالة الأفعال الزمنية في القرآن الكريم .

#### صيغ فعل الأمر في القرآن الكريم

١ - أَفْعُلْ : ومن أمثلته :

أ- اذكر: قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥].

خرج الفعل (اذكر) في الآية الكريمة إلى دلالة الاستمرار ، وقرينة ذلك قوله تعالى : (بُكرةً وأصيلاً) ، فالمراد بـ (بكرة) صلاة الصبح ، والأصيل صلاة الظهر

<sup>(</sup>١) الالتفات في القرآن الكريم (أطروحة): ١٤٣.

<sup>.</sup> خوب المفصل :  $0\Lambda/V$  ، وينظر : معاني النحو :  $0\Lambda/V$  .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١٢/١ ، وهمع الهوامع : ٣٠/١ .

<sup>( ٔ )</sup> ينظر : الفعل زمانه وأبنيته : ٢١\_٢٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني النحو : ١٤١٤ - ٤١١ .

والعصر (۱) ، ومعنى ذلك أنّ المراد بـ (اذكر) الصلوات ، وذكر البكرة والأصيل ثم قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱللَّهِ فَالْمَرَاد بِلْفَظَة وَلَهُ تَعَالَى الْمُواتِ الخمس (۲) ، فالمراد بلفظة (اذكر) الدوام على ذكر الله تعالى في جميع الأوقات (۳) ، والاستمرار عليها .

ب- أَرْسِلْ : قال تعالى : ﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [يوسف : 1٢] .

الفعل (أرسلْ) دلّ على المستقبل ؛ وذلك لوجود قرينة لفظية دلّت على المستقبل ، وهي قوله تعالى : (غدًا) ، إذ تدلّ (غدًا) على المستقبل مطلقًا (غدًا) ، وهي تُطلق على اليوم الذي يلي يومنا (٥) ، فالقرينة اللفظية (غدًا) دلّت على معنى المستقبل في الفعل (أرسل) .

ت - اعْمَلْ : قال تعالى : ﴿ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴾ [الأنعام : ١٣٥] .

دلّت القرينة اللفظية (فسوف تعلمون) على معنى المستقبل في الفعل (اعملوا) ، والمقصود أنّ عملهم يقع في المستقبل<sup>(۱)</sup> ؛ لأنّ حرف التنفيس (سوف) يؤكد وقوع الفعل في المستقبل<sup>(۷)</sup> هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّنا لو نظرنا في الآية الكريمة لوجدنا أنّها تتحدث عن (عاقبة الدار) أي الآخرة ، فقد دلّت صيغة (افعل)

\_

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشاف : ٢٧٥/٤ ، والتفسير الكبير : ٢٢٨/٣٠ .

<sup>.</sup>  $(\Upsilon)$  ينظر : التفسير الكبير :  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٢٧٥/٤ ، والتفسير الكبير : ٢٢٨/٣٠ ، وإرشاد العقل السليم : 9/0 ، والتحرير والتنوير : 9/0/1 .

<sup>(</sup>٤) ينظر : روح المعاني : ١٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المحيط : ٥/٢٨٦ ، وروح المعاني : ١٩٣/١٢ .

<sup>(7)</sup> ينظر : التحرير والتنوير : (7)

<sup>(</sup>V) ينظر : المصدر نفسه : ۹۱/۸ .

على الوعيد والتهديد (١) على جزاء هؤلاء الظالمين في يوم القيامة ، فالفعل إذن دلّ على المستقبل .

ث- أقيموا: قال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

معنى قوله تعالى: (وأقيموا وجوهكم): "اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها "(٢) ، فالمراد الصلاة ، والقرينة اللفظية (عند كلّ مسجد) تدلّ على معنى الاستمرار ؛ لأنّ المراد بـ (عند كلّ مسجد) في كلّ وقت ، أو في كلّ مكان (٦) ، وهذه قرينة واضحة على معنى الاستمرار في الفعل (أقيموا) .

- ٢ افْتَعِلْ : ومن أمثلته :
- اتخذوا : قال تعالى : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة : ١٢٥] .

قُرِئ الفعل (اتخذوا) قراءتين على صيغة الأمر ، وهي قراءة ابن كثير (ت٠١١ه) ، وحمزة (ت١٥٦ه) ، وعاصم (ت١٢٧ه) ، وعلى صيغة المضي وهي قراءة نافع (ت١٦٩ه) ، وابن عامر (ت١١٨ه) ، أي : اتّخَذوا<sup>(٤)</sup> ، ولعلّ ما يثبته السياق القرآني وقرائنه هو صيغة الأمر ؛ وذلك لأنّ صيغة الماضي تدلّ على حكاية ما كان في زمن إبراهيم ﴿ الله فقط ، أي أنّ الصلاة عند المقام في زمنه ﴿ الله في ولا تمتد إلى الأزمنة الأخرى ، أمّا صيغة الأمر فتحتمل الحكاية في زمن إبراهيم ﴿ وفيما بعده (٥) .

(٣) ينظر : المصدر نفسه والصفحة ، وإرشاد العقل السليم : ٢٢٣/٣ .

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : معالم التنزيل : ۱۳۳/۲ ، والمحرر الوجيز : ۳٤٨/۲ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٨٧ ، والتيسير في القراءات السبع: ٧٦/١ ، والتفسير الكبير: ٤٤/٤ ، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التحرير والتنوير : ١/١١ .

ولما كانت الصلاة عند مقام إبراهيم قد أصبحت من تشريعات المسلمين في الحجّ (۱) ، كانت دلالة قراءة الأمر هي الأنسب ، ومعنى هذا أنّ الفعل (اتخذوا) دلّ على المستقبل بقرينة الدلالة العرفية ؛ لأنّ الصلاة عند مقام إبراهيم ﴿ السَّيْ المسبقبل العرف الإسلامي من تشريعات الإسلام ، والأمر بالصلاة عنده في الحجّ يدلّ على الاستمرار ، فالفعل (اتخذوا) دلّ على المستقبل الاستمراري .

٣- فَاعِل : ومن أمثلته :

- قَاتِلْ : قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾ [التوبة : 1٢٣] .

في الآية الكريمة أمرٌ بقتال الكفار ، والفعل (قاتل) دلّ في هذه الآية على الحال ؛ لأنّ المقصود بالآية الروم ، إذ نزلت " مشيرة إلى قتال الروم بالشام ؛ لأنّهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرب ، إذ كانت العرب قد عمّها الإسلام "(٢) ، فالروم كانوا بحسب هذه القرينة – وهي سبب النزول – أقرب الأعداء إلى العرب ؛ لذا جاء الأمر بقتالهم ؛ لأنّ أمر القتال يكون في الأقرب فالأقرب على تدريج (٣) ؛ ولأنّهم الأقرب في ذلك الوقت أمروا بقتالهم ، فدلالة الحال واضحة في الفعل (قاتلوا) .

(١) ينظر: المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٥/١١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٣٠٩/٢ ، والتفسير الكبير : ١٨١/١٦ ، ومدارك النتزيل : ١١٥/٢ .



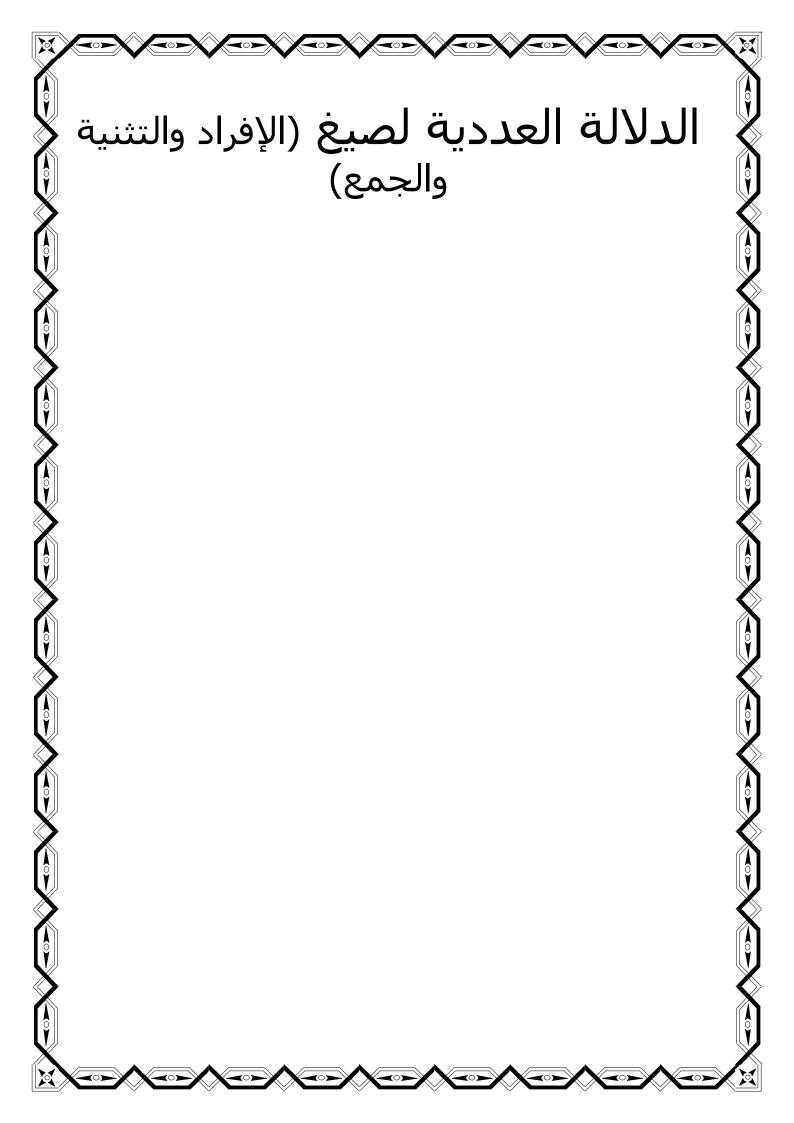

الفصل الثالث دلالة الصيغ الاسمية المبحث الأول دلالة صيغ المصادر

المصدر: " هو اسم الحدث الجاري على الفعل "(١) ، ويدلّ المصدر على الحدث مجردًا من الزمان ، والمكان ، والشخص (٢) .

صيغ المصدر في القرآن الكريم

١ - فَعْل : من أمثلته :

أ- سَسَوْء : قال تعالى : ﴿ فَأَتَتْ بِهِ وَوَمَهَا تَعْمِلُهُ ۚ قَالُواْ يَكُمْ لِهَ مُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكَا فَرِيّا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّا ﴾ [مريم: ٢٧ - ٢٨] ، إذ جاءت لفظة (سَوْء) دالة على الزنا في الآية الكريمة ، والقرينتان اللتان ترجحان هذا المعنى هما:

1- القرائن اللفظية (فريًّا ، بغيًا ، أخت هارون) ، فالفريّ " فعيل من الفرية يعنون به : الزنا ؛ لأنّ ولد الزنا كالشيء المفترى المُختَلق ؛ لأنّ الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه "(٣) ، أمّا البَغِيّ : فهو وصف للزانية (٤) ، وأخت هارون كذلك يدلّ على معنى الزنا ؛ لأنّهم نسبوها إلى هارون وهو رجل فاجر من قوم سوء زناة (٥) ، ونَسْبُهُم مريم (عليها السلام) إليه يعنون به أنّها شبيه لهذا الرجل بالفعل السبّئ .

(١) شرح شذور الذهب: ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح التصريح على التوضيح : ٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان: ٤١٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر : معالم التنزيل : 19٤/٣ ، ومدارك التنزيل : 70/٣ ، واللباب في علوم الكتاب : 05/17

<sup>(</sup>٥) ينظر : الدر المنثور : ٥٠٨/٥ ، وأضواء البيان : ٤١٣/٣ .

- ۲- قرينة المعنى: معنى السوء هو نعت لكلّ شيء رديء ، " ساء يسوء لازمّ ومجاوز ، وساء الشيء قبح "(۱) ، إذ إنّ المعنى اللغوي للسوء يدلّ على العمل القبيح والزنا من هذه الأعمال ، والله أعلم .
- ب- صَوْم : قال تعالى : ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ﴾ [مريم : ٢٦] .

أوَّل المفسرون معنى الصوم في الآية الكريمة على معنيين $^{(7)}$  هما:

- ١- الصوم الشرعي المعروف ، أي الامتناع عن الطعام والشراب ، وبقية المفطرات .
  - ٢- الصوم عن الكلام .

ولعلّ المعنى الثاني هو المقصود في الآية إذ ترجحه القرينتان السياقيتان:

- ١- القرينة اللفظية (فلن أكلّم اليوم إنسيًا) ، إذ تدلّ هذه الألفاظ على عدم الكلام
- ٢- أنّه تعالى أمرها في اللاحق من الآية أن (تأكل وتشرب) ، ولو كان المراد
   بالصيام الصيام المعروف ما أمرها بالأكل والشرب .
- ٣- قال تعالى في السابق من السياق : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي السابق من السياق : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي السّابق من الكلام (٢٠) ، فهذه الآية صريحة بكون الكلام (٣) .
   وهو الصوم عن الكلام (٣) .
  - -3 أُثِرَ عن بعض الصحابة تفسير الصيام بأنّه صمتٌ عن الكلام .
- ٥- قال السدي (ت١٢٧ه): "كان في بني إسرائيل إذا أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي "(١)، فهذه القرائن تدلّ على الصيام عن الكلام.

<sup>(</sup>١) العين (سوء) : ٣٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٤/٣ ، وأضواء البيان : ٤٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أضواء البيان : ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ١٥//١٥ ، والجامع لأحكام القرآن : ٣٩/١٣ .

ج- كَرْه : وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن 

رَبُوا ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا ﴾ [النساء : ١٩] ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ ٱنفِقُواْ طَوّعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقّبُلَ

مِنكُمْ ﴾ [التوبة : ٥٣] ، إذ تحتمل لفظة (كَرْه) دلالتين عند القُراء والمفسرين (٢) وهما

: (الاسم ، والمصدر) ، إذ يرون أنّهما يدلان على معنى واحد كالضّعف ، والضّعف ، وترى طائفة أخرى أنّهما مختلفان .

أمّا ما ترجحه القرائن السياقية فإنّهما مختلفان ، وهذه القرائن هي:

- ١ قرينة المعنى ، فالكره بالفتح هو مصدر من كرهت الشيء أكرهه ، أي أجبر عليه ، أمّا بالضمّ فالمراد الاسم ومعناه (المشقة) كأنّه شيء مكروه (٣) .
- ٧- قرينة (سبب النزول) ترجح دلالة المصدر في سورة النساء ، إذ رُوِيَ في سبب نزولها أنّه " كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته من وليّها ، يتزوجها ، أو ينكحها لغيره ، وربّما ألقى أحدٌ من أوليائه عليها ثوبًا ، فكان أولى بها "(٤) ، فالنساء إذن كُنّ يُجبرنَ على هذا الأمر ؛ لذا حرّمه الله عليهم بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنّسَاء حرّمه الله عليهم بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنّسَاء كَرْمًا ﴾ .
- ٣- في آية التوبة الذي يرجح دلالة المصدر أنّ سياق الآية في الكلام على المنافقين ، والإنفاق عند هؤلاء لم يكن محبة بل كرهًا لهم ؛ لذا قال لهم سبحانه : ﴿ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمُ كُرِهُونَ ﴾ [التوبة : ٥٤] ؛ لذا يكون المراد في الآية الكريمة المصدر ، وليس الاسم .

<sup>(</sup>١) معالم النتزيل: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ١٢٢ ، وحجة القراءات : ١٩٥ ، والمحرر الوجيز : ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : مقاييس اللغة (كره) : ١٧٢/٥ ، والمفردات في غريب القرآن : ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢٦/١، والمحرر الوجيز: ٢٦/٢.

- د- وَعْد: ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكِنَّ أَكْ أَلنّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٨] ، دالاً على المبالغة في تحقق حصول وعد الله سبحانه وتعالى ، والقرائن المرجحة لذلك ، هي:
- ١- القرينة اللفظية (بلي) ، بلي حرف لإبطال النفي ، وجاء في الآية الكريمة نفيًا لنفيهم البعث ، أي: بل يبعثهم ؛ ليبين لهم كذبهم (١) ، قال تعالى : ﴿ لِلْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ [النحل : ٣٩] .
- ٢- القرينة النحوية ، إذ انتصب وعدًا على المفعول المطلق مؤكدًا لما دلّ عليه حرف الإبطال ، ويسمى هذا المفعول المطلق مؤكدًا لنفسه (٢) .
- ٣- القرينة اللفظية (عليه) ، مجيء (عليه) صفة لـ (وعدًا) أكّد هذا الوعد ، إذ أصبح كالواجب عليه في أنّه لا يقبل الخلف (٣) .
- ٤ قوله تعالى: (حقًا) ، وهو مصدر أيضًا جاء مؤكدًا للوعد ، أي: وعدَ الله وعدًا ، وحقه حقًا(٤) .
- ٥- سبب النزول ، يُروى في سبب نزول الآية أنّ رجلاً من المسلمين حاور رجلاً من المشركين ، فقال في حديثه : لا والذي أرجوه بعد الموت ، فقال له الكافر : أو وَنُبعثُ بعد الموت ؟ قال : نعم ، فأقسم الكافر مجتهدًا في يمينه أنّ الله لا يبعث أحدًا بعد الموت (٥) ، فهذه القرائن دالة على المبالغة في المصدر .

.\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : مدارك التنزيل : ۲۰٦/۲ ، والتحرير والتنوير : ۱۰٤/۱٤ ، وأضواء البيان : ۳۷۲/۲ – ۳۷۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التحرير والتتوير : ١٥٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر : أضواء البيان : 7/7 – 7/7 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : أسباب النزول للواحدي : ٢٨٥ ، والمحرر الوجيز : ٣٩٣/٣ .

القرآن هذه الصيغة على داء ، أو صوت (١) ، ومن أمثلتها في القرآن الكريم لفظة (مُكاء) ، إذ دلّت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ صَلاَئُهُمْ عِندَ الكريم لفظة (مُكاء) ، إذ دلّت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ صَلاَئُهُمْ عِندَ البَيْتِ إِلّا مُكَاةً وَتَصَدِيدَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴾ [الأنف ال : ٣٥] على الصوت ، وترجح هذه الدلالة قرينة المعنى ، فمعنى المكاء هو الصفير بالضم (١) ، إذ كانت قريش تفعل ذلك عندما يرون النبي ﴿ قائمًا للصلاة عند المسجد الحرام ، ونلمح كذلك في هذه الصيغة فضلاً عن دلالة الصوت ، دلالة الاستهزاء فاجتماع لفظي : المكاء والتصدية الذي يدلّ على التصفيق (١) يرجح هذه الدلالة ، وهو ما أراد السياق القرآني التعبير عنه ، إذ " صوّر ما يقوم به هؤلاء القوم في تأديتهم مناسكهم عند البيت الحرام ، فوصفها بأنّها عبارة عن إصدار أصوات من أفواههم ، وأيديهم تعبيرًا عن هذه المناسك ، ويمكن أن نلمح من خلال السياق طبيعة السخرية التي يحملها هذا النصّ ، مما يمارسه هؤلاء من أعمال نتيجة جهلهم بأمور الدين "(٤) ، ونتيجة لاستهزائهم توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب في الآية الكريمة الدين "(٤) ، ونتيجة لاستهزائهم توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب في الآية الكريمة

٣- فَعَلان : تدلّ هذه الصيغة على التقلّب ، والاضطراب ، والاهتزاز (٥) ، ومن أمثلته في القرآن الكريم :

أ- الحيوان : وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم دالةً على المبالغة في قوله تعالى : ﴿ وَإِن الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ ﴾ [العنكبوت : ٦٤] ، إذ تُرجح هذه الدلالة القرائن الآتية :

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصول في النحو : ٨٩/٣ ، وشرح الشافية : ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ۲۰/۱ ، والتفسير الكبير : ١٢٨/١٥ ، وأنوار التنزيل : ٢٠/٣ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التفسير الكبير : ١٢٨/١٥ ، وأنوار التنزيل : ١٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) البحث الدلالي في تفسير ابن عطية (رسالة): ٩٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح التصريح على التوضيح : ٢٧/٢ ، ومعاني الأبنية : ٣٠ .

- ١- سياق الآية: الآية تتكلم على الدار الآخرة، وهذه الدار هي التي تتهي اليها حياة كلّ البشر، فهي الحياة الحقيقية؛ لأنّ الموت والفناء يمتنعان فيها<sup>(۱)</sup>، فاستعمال صيغة (فَعَلان) جاء للمبالغة في إثبات معنى الحياة للدار الآخرة<sup>(۲)</sup>.
- ٧- الحياة الآخرة هي حياة حركة ، ونشاط ، وابتهاج (٣) ، إذ فيها ديمومة واستمرار ، أمّا الحياة الدنيا فهي "حياة اللهو واللعب بما تشتمل عليه من انكسار وسأم من رتابة صور الحياة ، وتكرارها بلا تجدد مع سرعة انقطاع لذاتها ، وزوال نعيمها وتحول عاقبتها "(٤) ؛ لذا جاء اختيار لفظة (حيوان) على صيغة (فعلان) معبرًا أبلغ تعبير عن الحياة الآخرة ، إذ دلّت هذه الصيغة على كمال حياة الآخرة (٥) ، فهي ليست حياة طيبة ولا عظيمة فحسب (٢) ، بل دائمة متجددة لا سكون فيها (٧) .
- ٣- ما يدل على المبالغة في استعمال صيغة (فعلان) تعبيرًا عن الحياة الآخرة مجيئها مؤكدة بـ (إنّ والـلام) ومطلقة بـلا وصف (^) ، أي أنّه تعالى قال: (الحيوان) من دون أن يصفها بأوصاف أُخر ، ومعنى هذا أنّ لفظة (حيوان) فيها من الوصف الذي يكتفي به ، والله أعلم .
- ب- الخسران: ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُواْمَا شِئْتُمُ مِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ لَلْخَسِرِينَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ مَا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيكَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ المُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥] دالاً على المبالغة في الخسران، إذ ترجح هذه الدلالة القرائن السياقية الآتية:

<sup>(</sup>١) ينظر: صفاء الكلمة: ١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر : أنوار التنزيل : ٣٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني الأبنية: ٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحث الدلالي في تفسير ابن عطية: ١٠٢.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ينظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية :  $\Upsilon \Upsilon = \Upsilon \Upsilon$  .

- 1- أنّه تعالى وصفهم بالخاسرين ، ثمّ أعاد ذلك بقوله: (الخسران) ، وهذا التكرير لأجل التأكيد على الخسران<sup>(۱)</sup>.
- " حرف التنبيه (ألا) واستئناف الجملة به يدلّ على التهويل بالخسران ( $^{(7)}$ ) ، إذ العظم المعظم إلى غاية ليس فوقها غاية  $^{(7)}$ .
- ٣ وصف الخسران بالمبين يدل على عظمة هذا الخسران<sup>(٤)</sup> ؛ لأن المبين هو الظاهر الذي لا يخفي<sup>(٥)</sup> .
- ٤- استعمال ضمير الفصل (هو) الذي يفيد الحصر ، يؤكد على عظمة هذا الخسران ، فهو خسران ليس بعده خسران (٦) .
- ٥- قال تعالى في الآية التي تليها : ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلُ ذَالِكَ عَن النَّهُ وَمِد عَبَادَهُ لَا يَعْبَادِ فَاتَقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦]، إذ جاءت هذه الآية واصفة للخسران ، ألا تلاحظ عظم معنى الخسران ها هنا .

المصدر الميمي : " وهو ما بُدِئ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل "( $^{(\vee)}$ ) ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (مَفْعَل) ، ويصاغ من غير الثلاثي على زنة المفعول ( $^{(\wedge)}$ ) ، ويشاركه في ذلك اسما : الزمان والمكان .

صيغ المصدر الميمي في القرآن الكريم:

١ - مَفْعَل : ومن أمثلته :

مَجْرَى ، وَمَرْسَنَى : إِذَ وَرِدَ اللَّفَظَانَ فَي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِبِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَعْرِبْهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُ مَرْمِ كَالْجِبَالِ ﴾ [هـود: ٤١ - ٤٢]

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ٢٢٣/٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ١٢١/٤ ، والتفسير الكبير : ٢٢٣/٢٦ ، وصفوة التفاسير : ١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ٤/٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ١٢١/٤ ، والبحر المحيط : ٤٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التبيان للطوسي : ١٥/١٧ ، والمفردات في غريب القرآن : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التفسير الكبير : ٢٢٣/٢٦ .

<sup>(</sup>٧) شرح شذور الذهب: ٥٢٦ ، وينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٥٣.

<sup>(</sup>A) ينظر : الكتاب : 3/4 ، وشرح الشافية : 1/4 ، ومعاني الأبنية : 1/4 .

ويحتملان عند المفسرين والقراء دلالة (المكان ، والزمان ، والمصدر الميمي) (١) إلا أنّ القرائن السياقية ترجح دلالة المصدر ، ومن هذه القرائن القرينتان :

- ١- رجّح الطبري دلالة المصدر في (مَجراها) بفتح الميم الأولى مستشهدًا بقوله تعالى : (وهي تَجري) بفتح التاء ، أمّا (مرساها) فاختار الضمّ فيها ؛ لإجماع القراء عليها (٢).
- 7- قرينة المعنى: جاء في مختار الصحاح في الكلام على (مجراها) و (مرساها): "هما مصدران من أُجريت السفينة ، وأرسيت "(۱) ، فمعنى الآية الكريمة: إنّ الله هو الذي أجرى السفينة ، أي يسيرها بسرعة ، ويرسيها إذا جعلها راسية واقفة على الشاطئ (١) .

#### ٢ - مَفْعل : من أمثلته :

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : حجة القراءات : ٣٤ ، والتيسير في القراءات السبع : ١٢٤ ، والمحرر الوجيز : ١٧٣/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان: ١٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) ٤٣/١ . والصواب من جرت السفينة وأرساها .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والتنوير : ٧٣/١٢ .

<sup>(°)</sup> ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ١٤/٥ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٣/٤ ، وأضواء البيان : ٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكشاف : ٧٢/٣ ، والتفسير الكبير : ٢٢/٢٢ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٤/٦ .

<sup>(</sup>۷) التفسير الكبير : ۲۲/۲۲ .

جاء في المحكم: "الإخلاف: ألا يفي بالعهد، ورجل مخالف لا يكاد يوفي المحكم: "الإخلاف: ألا يفي بالعهد، ورجل مخالف لا يكاد يوفي الأله ، يقال: أخلفه ما وعده، وهو قول شيء ولا يُفعل (٢)، وهذا المعنى ما دلّ عليه السياق القرآني، إذ هي في سياق الحديث عن الوعد بين موسى المحلية وسحرة فرعون ؛ فدلالة المصدر وفقًا لذلك هي الأقرب لسياق الآية ؛ لأنّ الزمان والمكان لا يصح وصفهما بالإخلاف (٣).

مصدر الحرق : " وهو مصدر يصاغ للدلالة على أنّ الفعل حدث مرة واحدة "(٤) ، يصاغ مصدر المرّة من الفعل الثلاثي على زنة (فَعْلَة)(٥) ، أمّا من غير الثلاثي فيصاغ بزيادة تاء التأنيث على المصدر (٦) .

صيغ مصدر المرّة في القرآن الكريم:

١ - فَعْلَة : من أمثلته :

أ- قَبْضَة : قال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَمَا الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَمَا الْقِيكَمَةِ وَالْمَاكُونَ كُونَ كُونَ كُونَ مُطْوِيّاتُ إِيمِينِهِ مَّ الْمَبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧] ، إذ دلّت هذه اللفظة على المبالغة في القبض ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما:

۱- قرينة المعنى ، فالقبض يدلّ على شيء مأخوذ ، وتجمع في شيء ، أي صار ملكًا للقابض ، يقال : هذه قبضة كفي ، أي قدر ما تقبض عليه (۱۷) ، وقد دلّت هذه اللفظة على هذا المعنى في الآية الكريمة ، والأرضون مع ما لهنّ من العظمة والثقل لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته سبحانه وتعالى ، فالمقام يقتضى المبالغة ؛ لأنّه في وصف قدرته وعظمته سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) المحكم والمحيط الأعظم (خلف): ٢٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (خلف): ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر : أنوار النتزيل : ٥٦/٤ ، وإرشاد العقل السليم : ١٤/٣ ، وروح المعاني : ٢١٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) التطبيق الصرفي: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر نفسه ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح ابن عقيل : ١٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : مقاييس اللغة (قبض) : ٥٠/٥ ، لسان العرب (قبض) : ١٥/٧ .

- ۲- لزیادة المبالغة في قدرته تعالى ، قال : (والسموات مطویات بیمینه) ، فهذه السموات العظیمة هي مطویة بیمینه کما یطوي الواحد الشيء بیمینه (۱) ، قال ابن عباس : "یطوي الله السموات بما فیها من الخلیقة ، والأرضین السبع بما فیها من الخلیقة یطوی کلّه بیمینه ، یکون ذلك في یده بمنزلة خردلة "(۲) ، فاجتماع لفظتي : (قبضة ، وبیمینه) دلّل على تعظیمه سبحانه ، وبیان کمال قدرته ، فالأرضون مقبوضة له ، والسموات کلّها مجموعة بیمینه (۳) ، فمن غیره قادر على ذلك سبحانه وتعالى ؟
- ب- لَوْمَة : قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُّهُمْ وَيُخِبُّهُمْ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمِ ذَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ وَيُعِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمِ ذَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ وَيُعِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآ بِمِ ذَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ يَعْمِنُ يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ ﴾ [المائدة : ٥٤] ، إذ دلّت لفظة (لومة) على المبالغة في اللوم ، والقرائن الدالة على ذلك هي :
- 1- قرينة المعنى ، فاللوم هو العتب (ئ) ، وهذا ما دلّت عليه لفظة (لومة) في الآية الكريمة ؛ لأنّها جاءت في سياق بيان صفات القوم الذين يحبهم الله ويحبونه ، ومن صفاتهم أنّهم لا يخافون عتب الكافرين على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ؛ لأنّ المنافقين كانوا يخافون لومة الكفار (٥) ، فمن كان قويًا في الدين فلا يخاف قطّ لومة أحد من اللائمين (٦) .
- ٢- استعمال لفظة (لومة) على مصدر المرة من دون لوم؛ لإرادة مطلق المصدر ، فلومة أبلغ من لوم؛ لأنّ فيها معنى الوحدة (١) ، أي أنّهم لا يخافون اللوم مطلقًا .

<sup>(</sup>۱) ينظر : فتح القدير : ٤٧٥/٤ .

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور :  $\sqrt{2}$  .

<sup>(</sup>٣) ينظر : تفسير الجلالين : ١١٥/١ .

<sup>.</sup> ۲۲۲/۰ : مقاییس اللغة (لوم)  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكشاف : ١/١٨٦ ، والتفسير الكبير : ٢٢/١٢ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : روح المعاني : 7 - 17٤ ، والتحرير والتنوير : 7 - 7 - 7 - 7 .

٣- أنّ مجيء لفظة اللوم في سياق نفي مع تتكير لفظة (لائم) زاد اللفظة مبالغة في نفي مخافة اللومة (١) ، قال الطاهر بن عاشور: " واللومة الواحدة من اللوم ، وأُريد بها هنا مطلق المصدر ، كاللوم ؛ لأنّها لما وقعت في سياق النفي عَمَّت وزال منها معنى الوحدة "(٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر : أنوار التتزيل : ٣٣٨/٢ ، ومدارك التتزيل : ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير : ٢٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٣٥/٣٠.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ١٠٨/٢ ، ومدارك التنزيل : ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : روح المعاني : ٨/١٥٠ ، وأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : ٧١ .

به شيء من الضلالة البتة (۱) ، وهذا ما يدلّ عليه استعمال الباء في قوله: (ليس بي) ، أي نفي أدنى ملابسة له بالضلالة (۲) ، فكلّ هذا يدلّ على المبالغة في نفي أدنى ضلالة.

(١) ينظر : التفسير الكبير : ١٢٢/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ١٦٩ .

## المبحث الثاني دلالة صيغ المشتقات

قال ابن فارس: "أجمع أهل اللغة إلا من شذّ عنهم أنّ اللغة قياسٌ ، وأنّ العرب تشتق الألفاظ العرب تشتق بعض الكلام من بعض "(١) ، ومعنى هذا أنّ العرب تشتق الألفاظ بعضها من بعض في حال بحثهم عن ألفاظ تعبر عن أفكارهم الجديدة ، إذا لم يجدوا في اللغة لفظًا يعبر عن فكرتهم ، فالمشتقات وسيلة من وسائل نماء لغتنا العربية (٢) ، وعلى هذا يكون معنى الاشتقاق: "أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنّى ومادةً أصلية ، وهيأة تركيب لها ؛ ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة قصدية ؛ لأجلها اختلفا حروفًا أو هيأة كضارب من ضرب ، وحَذِر من حَذَر "(٢) .

ويُقسم الاشتقاق عند العرب على ثلاثة أقسام: (الصغير، والكبير، والكبير، والأكبر) (٤) ، وسوف اكتفي بذكر أقسامها من دون التطرق لها بالتفصيل؛ لأنّها دُرست بشكل مستقيض فلا حاجة لذكرها، أمّا ما تهتم به دراستي فهي المشتقات عند الصرفيين، وهي:

أولاً: اسم الفاعل: وهو "ما دلّ على الحدث والحدوث وفاعله "( $^{\circ}$ ) ، ويُصاغ من الثلاثي المجرد على زنة (فاعِل) ، ومن غير الثلاثي على زنة المضارع منه مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر  $^{(7)}$ .

\_

<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : لغة القرآن الكريم - دراسة لسانية للمشتقات : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) المزهر في علوم اللغة: ١٧١، ٣٤٦/١ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الخصائص : ١٣/١ ، ١٤٦/٢ - ١٤٧ ، والمزهر في علوم اللغة : ١/٢٧ - ٣٤٧ . وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ١٧٢ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك: ٣١٦/٣ ، وينظر: شرح التصريح على التوضيح: ١١/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح ابن عقيل : ١٣٤/٣ - ١٣٧ ، وشذا العرف : ٥٧ .

### صيغ اسم الفاعل في القرآن الكريم

١ - فاعل: من أمثلته:

أ- دافق : قال تعالى : ﴿ فَلِنَظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴿ يُغَرُّجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلَبِ وَالسَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللللللللَّاللَّا الللَّالَ الللَّلْمُلِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- ١- أنّها بمعنى اسم المفعول ، أي (مدفوق) .
  - ٢- أنّها تدلّ على النسب ، أي ذات دفق .
    - ٣- أنّها باقية على بابها .

والرأي الذي نراه هو ما تدلّ عليه القرائن السياقية ، إذ ترجح هذه القرائن بقاء اسم الفاعل على صبيغته الأصلية ، وهاتان القرينتان هما :

- 1- قرينة المعنى: معنى الدفق هو " دفع الشيء ، ومن ذلك دفق الماء "(۱) ، فالماء دافق ؛ لأنّ بعضه يدفع بعضًا (۱) ، والكلام في الآية على دفق الماء الذي منه خُلق الإنسان ، وهذا الماء خارج لا مُخرج ، إذ يمتزج في الرحم (۱) ، قال تعالى : (يخرج من بين الصلب والترائب) فالمقصود بهذا الماء " هيأة ما أُسند إليه الحدث في لحظة الحديث عنه ، فالماء متدفق في تلك اللحظة من غير أن يُلتفت إلى أسباب تدفقه "(۱) .
- ٢- اسم الفاعل في الآية الكريمة هو الذي قام بالفعل ، ولو كان المقصود اسم المفعول ما نُسب الفعل لاسم الفاعل ، جاء في كتاب التبيان في أقسام القرآن : " وقيل : هو الصواب أنّه اسم فاعل على بابه ، ولا يلزم من ذلك

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني القرآن للفراء : ۱۰/۲ ، ومعاني القرآن وإعرابه :  $^{81}$  ، والكشاف :  $^{87}$  ، والبحر المحيط :  $^{87}$  ، وروح المعاني :  $^{97}$  ، والإعجاز القرآني في أسلوب العدول :  $^{89}$  .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (دفق) : ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٥/٥ ، وروح المعاني : ٩٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : إرشاد العقل السليم : ١٤١/٩ .

<sup>(</sup>٥) الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم (أطروحة): ٥٧.

أن يكون هو فاعل الدفق ؛ لأنّ اسم الفاعل هو من قام به الفعل سواء فعله هو أو غيره ، كما يقال : ماءٌ جارٍ ، ورجل ميت ، وإن لم يفعل الموت بل لما قام به من الموت نُسب إليه على جهة الفعل ، هذا غير منكر في لغة أمة من الأمم "(١) ، والله أعلم .

ب- ضائق: قال تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَسَدُرُكَ ﴾ [هود : ١٢] ، لفظة (ضائق) عند بعض المفسرين صفة مشبهة على زنة (فاعل) (٢) وليست اسم فاعل ؛ وإذ كنّا ندرس لفظة قرآنية فهذه الدلالة ليست حتمية ؛ لأنّ السياق القرآني وقرائنه هي التي ترجح الدلالة والقرائن تدلّ على أنّ لفظة (ضائق) اسم فاعل ، وهذه القرائن هي :

- ١- القرينة اللفظية (تارك) ، إذ إنّ هذه القرينة ترجح دلالة اسم الفاعل ؛
   ليتناسب لفظ (ضائق) مع (تارك)<sup>(٣)</sup>.
- ٢- قرينة المعنى: معنى الضيق نقيض السعة (ئ) ، وليس من الملائم في الآية الكريمة هذا الوصف ؛ لأنّ الكلام على النبي محمد ( وهو من أفسح الناس صدرًا (٥) ، إذ كان يحتمل الكثير لإعلاء كلمة الله تعالى ، ونشر الدين ؛ لأنّ الصفة المشبهة تدلّ على الملازمة ، فكيف يوصف النبي بهذا الوصف ؟ ولأنّ اسم الفاعل يحتمل أن يكون الوصف به عارضًا أي ضيقًا عارضًا وليس ملازمًا ؛ ليدلّ على اتساع صدره ( المعنى الآية .

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن: ٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكشاف : ۲٦٣/۲ ، والتفسير الكبير : ١٥٥/١٧ ، والتسهيل لعلوم التزيل : 1٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ٣/١٥٤ ، والجامع لأحكام القرآن : ١١/١١ ، والبحر المحيط : ٢٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : لسان العرب (ضيق) :  $1/1/1 \cdot 1$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشاف : ٢٦٣/٢ ، والتفسير الكبير : ١٥٥/١٧ ، والبحر المحيط : ٢٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١٠٢/٢ .

٣- القرينة التاريخية ، فالآية نزلت في مدّة عصيبة على النبي ﴿ وَهِي وَفَاةَ عَمه ، وزوجته خديجة (رضي الله عنهما) ، فهذه المدّة كما هو معلوم من أصعب ما مرّ به النبي (١) ، وكأنّ الله سبحانه وتعالى أراد في الآية الكريمة تسلية النبي ﴿ يَهِ الْخِبارِهِ أَنّ هذا الضيق عارض غير لازم ؛ لذا كان التعبير باسم الفاعل أنسب من كلّ النواحي ، والله أعلم .

ج- عاصم: قال تعالى : ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمُ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣] ، تحتمل لفظة (عاصم) عند المفسرين احتمالات ثلاثًا (٢) هي:

- ١- أنّ (عاصم) بمعنى معصوم ، أي اسم مفعول .
- ٢- أنّ (عاصم) دلّت على النسب ، أي ذا عصمة .
  - ٣- أنّ (عاصم) دلّ على اسم الفاعل .

أمّا الاحتمال الذي نراه الأقرب وترجحه القرائن السياقية فهو الرأي الثالث أي بقاء اسم الفاعل على معناه الأصلي ، وهذه القرائن تراتبت معنّى وسياقًا ، أمّا قرينة المعنى ، فمعنى العصمة هو " أن يعصم الله تعالى عبدة من سوء يقع فيه "(") ، ومعنى هذا أنّ العاصم هو الله وحدة سبحانه وتعالى ، وهو وحده الذي يعصم الإنسان من أيّ مكروه .

قرينة السياق ، إذ نلاحظ في السياق اللاحق للفظة عاصم أنّ ابن نوح كان يبحث عن عاصم يعصمه من الماء ، فجاء الردّ على لسان نوح ﴿ الله الله عصمه من أمر الله إلاّ من رَحِمَ) (٤) ، ومعنى هذا نفي كلّ عاصم سوى الله

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الوسيط: ٣٧/١٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر : جامع البيان : ۱۸٦/۱۲ ، ومعالم التنزيل : ٣٨٥/٢ ، والمحرر الوجيز : ١٠٥/٣ ، والتفسير الكبير : ١٨٦/١٧ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٠٦/٢ ، والإعجاز القرآني في أسلوب العدول : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (عصم) : ٢٣١/٤ ، وينظر : لسان العرب (عصم) : ٤٠٣/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التفسير الكبير : ١٨٦/١٧ .

سبحانه وتعالى ، وكلّ معصوم سوى رحمه الله (۱) ، ودليل ذلك قوله : (من رَحِمَ) فمن يرحمه الله هو المعصوم .

ثالثًا: جاء في المفردات: "ومن قال: معناه لا معصوم، فليس يعني أن العاصم بمعنى المعصوم، وإنّما ذلك تتبيه منه على المعنى المقصود بذلك، وذلك أنّ العاصم والمعصوم يتلازمان، فأيّهما حصل حصل معه الآخر "(٢)، ومعنى هذا أنّ اسم الفاعل والمفعول لكلّ منهما معناه الخاص، إذ لا يشاركه غيره في هذا المعنى(٣)؛ لذا لا داعي إلى تأويل العاصم بمعنى المعصوم، وهو جاء على صيغة اسم الفاعل؛ "لأنّ كلام الله تعالى إنّما يوجّه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك سبيل "(٤).

#### ٢ - فاعِلة : من أمثلته :

أ- باقية ، عاتية : وردت هاتان اللفظتان في سورة الحاقة ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادُّ اللّهُ عَالَمُ عَالِيَةِ مَ سَبّعَ لِيَالِ وَثَكَنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فَأَمْلِكُوا بِرِيجِ صَرْصٍ عَاتِيةٍ ﴿ اللّهَ عَالَيْهِمْ سَبّعَ لِيَالِ وَثَكَنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فَأَمْرِعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ فَعْلِ خَاوِيةٍ ﴿ اللّهُ فَهَلّ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكِةٍ ﴾ [الحاقة : ٦ - ٨] ، إذ خرَّج المفسرون دلالة هاتين اللفظتين وشبههما من الألفاظ في القرآن الكريم كه (خائنة ، خاطئة ، لاغية ، كاشفة ، كاذبة) على دلالة المصدر ، أو النسب ، أو أن تكون دالة على اسم الفاعل (٥) .

ونرى أنّ دلالة اسم الفاعل هي الأنسب ، إذ تثبته القرائن السياقية وهي :

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الفوائد: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الفوائد: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان : ٢١٨/١٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : جامع البيان : ٢٣٣/٢٢ ، والكشاف : ١/ ٦٥٠ ، ٢٠٣/٤ ، ٢٥٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٢٤٧ ، والمحرر الوجيز : ٣٤٠ ، ١٦٩/٢ ، والتفسير الكبير : ٢٢/٢٤ ، ٣٣٨/٠ ، والبحر المحيط : ٧/٩٣ ، ٨/٦٦ ، وأنوار التنزيل : ٥/ ٣٤٠ ، وروح المعاني : ٦/ ٩٠/١ ، و١٥٩/٢٤ ، ١٢٩/٢٠ .

- 1- أنّ بقاء هذه الألفاظ على صيغتها الأصلية " فيه نفي للحدث مع صاحبه ، وهو أقوى في الدلالة من نفي الحدث منفردًا عند من ذهب إلى انصرافه إلى معنى المصدرية "(١) ، فبقاء هذه الدلالة على صيغتها التي وردت فيها يجعلها ذات دلالة أقوى من المصدرية .
- ٢- القرينة اللفظية ، فلو لاحظنا لفظتي: (باقية وطاغية) وسياق الآية التي وردتا فيها لوجدنا أنّ كلّ الألفاظ جاءت على صيغة اسم الفاعل ، ومجيء هذا اللفظ على صيغة اسم الفاعل لمناسبة اللفظ لأواخر الآيات .
- ٣- السياق الذي وردت فيه كلتا اللفظتين يؤكد دلالة الفاعلية ، ففي لفظة (باقية)
   السياق يتكلم على إهلاك قوم عاد ، فشدّة الإهلاك تستوجب عدم بقائهم ، إذ أهلكوا عن بكرة أبيهم ، ومنْ ثَمَّ عدم بقاء أثر لهم (٢) .
- 3- قال الراغب الأصفهاني (ت٥٢٤ه): " (فهل ترى لهم من باقية) أي جماعة باقية أو فِعله باقية ، وقيل: معناه بقيّة ، قال: وقد جاء من المصادر ما هو على فاعل ، وما هو على بناء مفعول ، والأول أصحّ "(٣) وهذا القول يؤكد دلالة الفاعلية ، فقد جاءت هذه الألفاظ موائمة لسياقها ؛ لذا لا داعي إلى تأويلها إلى أخرى ،والله أعلم .
- ب- راضية : قال تعالى : ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِو رَاضِية ﴾ [القارعة : ٧] ، فلفظة (راضية) تحتمل عند المفسرين ما تحتمله الألفاظ السابقة من الدلالة على المفعولية ، والنسب ، والفاعلية (٤) ، وما نراه أنّ دلالة الفاعلية هي الأقرب لسياق الآية ، إذ يرجح السياق القرآني هذه الدلالة ، وهذا ما دلّت عليه القرائن الآتية :
- ١- راضية عند القرطبي: "بمعنى فاعلة للرضا وهو اللين والانقياد لأهلها ،
   فالفعل للعيشة ؛ لأنّها أعطت الرضا من نفسها ، وهو اللين والانقياد ،

<sup>(</sup>١) التناوب الدلالي في صيغ الوصف العامل (بحث): ٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن للفراء : 1۸۲/۳ ، والكشاف : 3/۷/٤ ، وأنوار التنزيل : 9/7/8 ، وروح المعاني : 9/7/8 .

فالعيشة كلمة تجمع النّعم التي في الجنة فهي فاعلة للرضا "(١) ، وما يؤكد هذا القول أنّ الآية لحقت بقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينَهُ ﴾ [القارعة: ٦] ، فالكلام على ثقل الموازين ، إذ صاحبها ينعم بنعيم الجنة .

٢- قال العكبري (ت٦١٦هـ) في تفسيره للفظة (راضية) في الآية الكريمة: "وكأنّ العيشة رضيت بمحلها ، وحصولها في مستحقها ، أو لأنّها أكمل في حالها "(٢) ، فالعيشة رضيت عن نفسها ، وهو راضٍ عمّا ناله ، أي العائش ") ، ثمّ إنّ وصف العيشة بالراضية يدلّ على المبالغة ، أي شدّة الرضا (٤) ، والله أعلم .

٣- مُتَفَاعِل ، ومُفْتَعِل : وردت كلتا الصيغتين في قوله تعالى : ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرَّمَّانَ وَمُشْتِهِا وَغَيْرَ مُتَشَيّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى : وقوله تعالى : ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّاتُ مُتَشَيّها وَغَيْرَ مُتَشَيّها وَعَنْ وَاللَّه عَلَى الزمخشري : " يقال : اشتبه الشيئان وتشابها ، كقولك : استويا ، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرًا "(٥) ، هذا من ناحية معناها خارج السياق ، أمّا في الآية الكريمة فيرى ابن الزبير (ت٨٠٧هـ) أنّه لا فرق بين اللفظتين ، والفرق في التقديم والتأخير بين اللفظتين ، سبب الخفة والثقل (٦) .

أمّا عند ابن عاشور (ت١٣٩٣هـ) فهما مختلفان ، وإنّما جُمِع بينهما للتفنن ؛ لكي لا يعاد اللفظ نفسه (٧) ، وكلا القولين لم يأخذ بالسياق ، فالسياق يثبت لنا أنّهما

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢/٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إعراب القرآن: ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : التناوب في صيغ الوصف العامل : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والتنوير : 177/19 .

<sup>(</sup>٥) الكشاف : 4 / 7 ، وينظر : التفسير الكبير :  $4 \cdot / 1$  ، والبحر المحيط : 4 / 2 .

<sup>(</sup>٦) ينظر : ملاك التأويل : ٢٦٦/١ .

 $<sup>(\</sup>vee)$  ينظر : التحرير والتتوير :  $(\vee)$  .

ليسا على معنى واحد ، فالآية الأولى في سياق الكلام على قدرة الله ووحدانيته ، ولفت الأنظار إلى مظاهر تفرده (١) ، إذ قال تعالى في السياق اللاحق للآية الكريمة ولفت الأنظار إلى مظاهر تفرده ألمّي مِن المَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِن الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ وَلَا اللّهُ فَالِقُ الْمُوسِيَّةِ وَالنَّوَ اللّهُ فَالَقُ اللّهُ فَالَّقُ اللّهُ فَالَّقُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَجُعَلَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَس وَاللّهُ مَس وَاللّهُ مَس اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَحَدانيته وَهُو اللّهِ عَلَى لَكُمُ النّهُ وَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أمّا في الآية الثانية فالسياق سياق تذكير بنعم الله ﴿ عَلَى الْحَلَةُ مِن طعام لا تستمر الحياة إلاّ به وبيان الأطعمة (٢) ، إذ الكلام على الغاية التي خلق الله تعالى من أجلها الأشجار والزروع ، وهي الأكل (٤) ؛ لذا قال سبحانه : (كلوا من ثمره إذا أثمر) أظهر إذن لنا السياق القرآني الفرق بين اللفظتين .

ثانيًا: اسم المفعول: هو "ما دلَّ على الحدث ومفعوله "(٥) ، ويُصاغ من الفعل الثلاثي على حديغة المضارع مع إبدال حرف الثلاثي على صيغة المضارعة مع أبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل الآخر (٦) .

### صيغ اسم المفعول في القرآن الكريم

١ - مفعول : من أمثلته :

أ- مأتيًا: ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ اللَّهُ وَعَدُهُ مَأْلِيًّا ﴾ [مريم المُخنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ اللَّهُ مَا لَيْكُمُ لَكُونُ مَا لَيْكُولُونَ شَيْكُمُ مَا لَيْكُمُ مَا لَيْكُمُ مَا لَيْكُولُهُ لَيْكُولُونَ فَيْكُولُونُ فَلِيكُمُ لَيْكُولُولُهُ لَكُمُ لَكُونُ مَا لَكُونُ فَيْكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَيْكُولُولُكُمُ لِكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِي لَيْكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لَكُولُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِلْكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لَكُولُكُمُ لِلْكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لِكُولُكُمُ لَا لَكُولُكُمُ لِلْكُولُكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ لِكُمُ لِلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْلِلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِلْكُلُكُمُ لِ

<sup>(</sup>١) ينظر: بلاغة الكلمة: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: بلاغة الكلمة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك: ٣٣٢/٣ ، وينظر: معاني الأبنية: ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الكافية (القسم الثاني): ٧٤١/١ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ١٩٣ .

أُوَّلَ المفسرون لفظة (مأتيًا) تأويلين (١) هما:

١- أنّها بمعنى فاعل ، أي آنيًا .

٢- أنّها بمعنى اسم المفعول .

ولعلّ الرأي الثاني هو الأقرب لسياق الآية الكريمة ؛ لأنّ السياق في الكلام على موعود الله وهو الجنة ، فهو مأتي يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين يدخلونها (١) ، فالجنة مأتية وليس آتية ، والله أعلم .

ب- مجموع : قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴾ [هـود : [١٠٣] .

جاء التعبير عن يوم القيامة في الآية الكريمة بلفظ مجموع على صيغة اسم المفعول من دون الفعل (يُجْمَع) ؛ لأنّ السياق القرآني يقتضي استعمال اسم المفعول ، إذ ترجحه القرينة اللفظية (مشهود) ، إذ وصف يوم القيامة بها ومعناها "عظيم تحضره الملائكة ، ويجتمع فيه الرسل ، وتحشر الخلائق بأسرها من الإنس والجنّ ... "(٦) ، فقد وافق التعبير بمجموع لفظة (مشهود) ، قال الزركشي : " فإن قلت : الماضي أدلّ على المقصود من اسم المفعول فلِمَ عُدِلَ عنه إلى ما لا دلالته أضعف ؟ قلت : لتحصل المناسبة بين مجموع ومشهود "(٤) .

ويبدو أنّ دلالة اسم المفعول ليست أضعف ، إذ لو أراد سبحانه لقال : يجمع إلاّ أنّه عبر باسم المفعول لما يحتويه من دلالة الثبوت في قدوم ذلك اليوم ، أي أنّ هذا اليوم آتٍ لا محالة ، فلفظ مجموع أبلغ من يُجْمَع (٥) ، ثم إنّ اسم الفاعل

<sup>(</sup>۱) ينظر : تأويل مشكل القرآن : ۲۹۸ ، والتفسير الكبير : ۲۰۲/۲۱ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان : ١٥/٥٧٥ ، والكشاف : ٢٩/٣ ، والتفسير الكبير : ٢٠٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير : ٢/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن : 7/7 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١١٢/٢ ، وأنوار النتزيل : ٢٦١/٣ .

والمفعول يعبران عن المستقبل ، فقدوم ذلك اليوم " حقيقة في الحال لا في الاستقبال «١).

ج- مستور: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَا تَعَالَى عَلَىٰ قُلُومِهُم آكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ّاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ [الإسراء: ٥٥ - ٤٦] تحتمل (مستور) عند المفسرين ثلاثة أوجه (٢) هي:

- ١- المقصود بـ (مستور) النسب ، أي ذا ستر .
  - ۲- المقصود به اسم الفاعل ، أي ساتر .
    - ٣- المقصود اسم المفعول.

ولعلّ بقاء اسم المفعول على صيغته هو الأنسب لسياق الآية ، إذ ترجمه القرينة الخارجية (سبب النزول) ، يروى عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) : (قالت : لمّا نزلت ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهُم ﴾ [المسد : ١] أقبلت العوراء أمّ جميل ولها ولولة ، وفي يدها فهر وهي تقول :

مُذمّمًا أبينا ... ودينه قلينا ... وأمره عصينا

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن : ١٠٦/٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ۲۱٪ ، وجامع البيان :  $7\cdot 1/1$  ، والمحرر الوجيز :  $7\cdot 1/1$  ، وكشف المشكلات :  $7\cdot 1/1$  ، وأنوار النتزيل :  $7\cdot 1/1$  ، وإرشاد العقل السليم :  $7\cdot 1/1$  .

<sup>(</sup>٣) ينظر :التفسير الكبير :١٧٧/٢٠ ، والدر المنثور : ٥/٢٦٩ ، وأضواء البيان : ٢٦٠/٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر : البرهان في علوم القرآن : ٢٨٥/٢ ، والإتقان في علوم القرآن : ٢٠٤/٢ .

وترجحه كذلك قرينة المعنى ، فمعنى (مستورًا) : حجابًا على حجاب فالأول مستور بالثاني ، ومعنى ذلك كثافة الحجاب ، ويؤيده أنّه تعالى جعل على قلوبهم أكنة ، وفي آذانهم وقرًا(۱) ، إذ في استعمال لفظ (مستورًا) مبالغة ليست في (ساترًا) ، فقد بُلغ حجبه الله ، وكأنّه مستور بساتر آخر(۲) ، والله أعلم .

د- المولود : قال تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ٢٣٣] .

جاء التعبير في الآية الكريمة بلفظ المولود على صيغة اسم المفعول ، من دون الوالد اسم الفاعل ؛ لأنّ القرينتين السياقيتين ترجحانه وهما :

- 1- أنّ الولد يُنسب إلى أبيه لا إلى أمّه (٦) ، يثبت ذلك مجيء اللام في قوله تعالى : ( وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الله : ( وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الله التمليك ، كقوله تعالى : ( وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ النّهُ الله تسمى " شبه التمليك ، كقوله تعالى : ( وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْوَرَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ) [النحل : ٢٧] ؛ لذلك يتصرف الوالد في ولده بما يختار ، فلما كان لفظ المولود مشعرًا بالمنحة وشبه التمليك أُتِي به من دون لفظ الوالد ، ولفظ الأب "(٤).
- ٢- في الآية تنبيه على أنّ الولد يلتحق بالوالد ؛ لكونه مولودًا على فراشه (٥) ، قال
   (الولد للفراش) (٦) ، فمعنى هذا أنّ الولد لأبيه ، فهو الذي ينتفع به في النتاصر ، وتكثير العشيرة (٧) ، والولد إنّما وُلِد لأجل الأب فنقصه يعود إليه ، ورعايته لازمة عليه (٨) .

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب (ستر) : ٣٤٤/٤ ، وتاج العروس (ستر) : ٥٠٢/١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التحرير والتنوير : ١١٧/١٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٢٠٧/١، والتفسير الكبير: ١٠٢/٦، وأنوار التنزيل: ٥٢٤/١، و وإرشاد العقل السليم: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير: ١٠٢/٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٧٢٤/٢ ، ٧٧٣/٧ ، وينظر: التفسير الكبير: ١٠٢/٦.

<sup>.</sup> (V) ينظر : البحر المحيط : (V)

<sup>(</sup>٨) ينظر : لغة القرآن دراسة للمشتقات : ١٢٣ .

فالسياق القرآني اقتضى لفظ المولود ؛ لأنّه أبلغ في التعبير عن المراد ، فحين لا يريد القرآن التعبير عن هذا المعنى يجيء بلفظ الوالد ، كما في قوله تعالى عن فران التعبير عن والدّعن ولدم ولا مولُودٌ هُو جازٍ عن والدم شيئا ﴾ [لقمان : ٣٣](١) ، فالآية هنا جاءت بلفظ الوالد ؛ لأنّها لا تتكلم على ما تكلّمت عليه الآية الأولى من المبالغة في المحافظة على ما شرع الله تعالى في أمر الأطفال ؛ لذا جاءت صيغة المولود للتأكيد والمبالغة على تنفيذ أحكام الله والمحافظة عليها(١) فاستعمال صيغة اسم المفعول للدلالة على المبالغة في هذه الآية هو أنسب من حيث السياق القرآني ، والله أعلم .

### ثَالثًا : صيغ المبالغة

هي صفات تشتق من الفعل الثلاثي اللازم أو المتعدي للدلالة على ما يدلّ عليه اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته ، والمبالغة فيه (<sup>(1)</sup> ، وهي خمس صيغ قياسية : (فَعَال ، وفَعِيل ، ومفْعال ، وفَعُول ، وفَعِل)<sup>(3)</sup> .

### صيغ المبالغة في القرآن الكريم

1 - فَعَال : قال أبو هلال العسكري (ت٣٩٥ه) : " إذا فعل الفعل وقتًا بعد وقتٍ قيل : فَعَال ، مثل : علام وصبًار "(٥) ، معنى هذا أنّ دلالة هذه الصيغة هي تكرار الفعل مرة بعد مرة حتى صارت حرفة ملازمة في الوصف(١) ؛ لذلك تدلّ هذه الصيغة عند العلماء القدامي على صناعة أو حرفة يداوم عليها صاحبها(٧) ، ومن أمثلته :

<sup>(</sup>١) ينظر: لغة القرآن - دراسة للمشتقات: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : أنوار التتزيل : ٢٧/١ ، والتحرير والتنوير : ٤٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المعجم المفصل في علم الصرف : ٢٩٤ ، وينظر : المدخل الصرفي : ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني الأبنية : ١٠٧ وما بعدها ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الفروق اللغوية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المقتضب : ١٦١/٣ ، والمخصص : ٣٩٩/٤ .

- سَحَّار : قَـَالَ تَعَـَالَى : ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم مِنْ أَنْ يَعْرِبُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ثَنَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمُدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ ثَنَ يَأْتُوكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْمِ ﴾ [الشعراء: ٣٤ - ٣٧] .

الملاحظ على الآية الكريمة أنها جاءت بصيغ مختلفة لكلمة (سحّار) ، إذ وردت في بادئ الآية على صيغة اسم الفاعل ، ثمّ جاءت على صيغة المبالغة فيما بعد ، ويرى ابن عاشور أنّ السحّار مرادف للساحر في الاستعمال ؛ لأنّ صيغة (فعّال) هنا للنسبة دلالة على الصناعة مثل: النجار، والقصّار (١)، ولعلّ هذا القول فيه خلاف كما يصفه أحد الباحثين ، إذ قال : " ولا خلاف حول دلالة صيغة (فعّال) على الصناعة ، ولكن الخلاف حول كونها مرادفة لصيغة (فاعل) ، فإنّ صيغة (فعّال) الدالة على الصناعة تحمل معنى المبالغة بما تدلّ عليه من معنى تكرار الحدث وممارسته وامتهانه ، بل إنّ بعض الدارسين يذهب إلى أنّ (فعّالاً) في المبالغة أصل لفعّال في الصناعة "(٢) ، فالقول بالترادف كما يراه هذا الباحث يؤدي إلى خلو الصيغة من أيّ إشارات دلالية (٢) ، ونرى في هذا القول صوابًا ؛ لأنّ الانتقال من صيغة إلى صيغة لا بدَّ أن يكون له سبب ، والاَّ بَقِيَت اللفظة على معناها الأول ، فالسياق القرآني هو الوحيد الذي يحكم في دلالة الألفاظ القرآنية ، والآية الكريمة في سياق خطاب فرعون للملأ ، فوصفه لموسى ﴿النَّكِينَ السَّادِ من دون (سحّار) ؛ لأنّه لم يُعرَف عنه مزاولة السحر ، أمّا وصف سحرته بـ (سحّار) فلأنّهم قوم متمرسون بالسحر ، فهم متخصصون به متخذيه صنعة لهم<sup>(٤)</sup> هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ الملأ هم من قالوا: (يأتوك بكلّ سحّار عليم) وكأنّهم أرادوا باستعمال

<sup>(</sup>١) ينظر : التحرير والتنوير : ١٢٤/١٩ – ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم (رسالة) : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم (أطروحة) : ٤٩ ، وصيغة المبالغة في القرآن الكريم (رسالة) : ١٩٥ .

صيغة المبالغة أنْ يطمئنوا فرعون ، ويسكنوا قلقه (١) بأن يبيّنوا له أنّهم يتفوَّقون في السحر فهو صنعتهم ، فالجو النفسي للآية يستوجب استعمال هذه الصيغة ؛ لأنّه جو قلق واضطراب في حالة فرعون بعد أنْ رأى معجزات موسى ﴿ السَّالُونُ ) ؛ لذا كان استعمال صيغة المبالغة في هذا الموضع أنسب لسياقها ، والله أعلم .

 $Y - \vec{b}$  و الصيغة على من كَثُرَ منه الفعل وداوم عليه ( $^{(7)}$ ) ، وعند بعض العلماء هذه الصيغة منقولة من أسماء الذوات ( $^{(3)}$ ) ، ومن الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم :

أ - ظلوم : قال تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارُ ﴾ [إبراهيم : ٣٤] .

سياق الآية في الحديث عن الإنسان ، إذ من طبائع الإنسان التي جُبِل عليها أنّه لا يشكر نِعَم الله سبحانه وتعالى عليه ، فهو بعدم شكره لها يظلم النعمة (٥) ؛ لذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنّه (ظلوم) ، ثمّ وصفه بأنّه (كَفّار) ، وكلا الصيغتين من صيغ المبالغة ، وقد اقتضاهما السياق القرآني ؛ لأنّه بصدد الحديث عن كثرة النعم قال تعالى : (وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها) " فبمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها إذا أعرضوا عن عبادة المنعم ، وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئًا "(١) ، فالإنسان ليس ظلومًا للنعمة فحسب ، بل هو ظلوم لنفسه ؛ لأنّه كثير الكفر بأنعم الله تعالى التي لا تحصى ، فلما كَثُرت النعم كَثُر الكفر بها (٧) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكشاف : ۳۱۷/۳ ، والتفسير الكبير : ۱۱۵/۲٤ ، ومدارك التنزيل : ۱۸٤/۳ ، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم : ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم (رسالة) : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٥٢٣/٢ ، وأنوار النتزيل : ٣٥٠/٣ ، وروح المعاني : ٢٢٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير : 777/17 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشاف : ٢/٣٢٥ ، والتفسير الكبير : ١٠٣/١٩ .

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير: ٢٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر : صيغ المبالغة في القرآن الكريم : ١٦٩ .

ثمّ إنّ الإنسان مجبول على النسيان ، فإذا وجد نعمة نسيها في الحال ، وإن لم ينسَها ملّها ، ثمّ إنّ نِعَم الله كثيرة فمتى ما ذكر بعضها غفل عن الباقي (١) ، وفي ذلك ظلم وكفر للنعمة ، فدلالة (ظلوم) في الآية الكريمة جاءت للتعبير عن دوام الفعل ؛ لأنّ عادة الظلم لنعم الله هي مما جُبِلَ عليه الإنسان ، فمن طبائع الإنسان أنّه " ظالم مجترئ على المعاصي مقصر في حقوق ربّه "(١) ، ومجيء هذه اللفظة في سياق ذكر النعم أضفى عليها دلالة الظلم الدائم لنعم الله ، والله أعلم .

# ب- قتور: قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

دلّت لفظة (قتور) في الآية الكريمة على شدّة البخل ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما :

1- القرينة اللفظية (لأمسكتم) ، فمعنى الممسك البخيل<sup>(٦)</sup> ، إذ جاء هذا اللفظ واصفًا لحالة الإنسان ، فهذا الوصف مما جُبل عليه الإنسان ، وفيه تأكيد معنى القتور .

٢- قرينة المعنى ، فمعنى القتور هو تقليل الإنفاق ، وهو بإزاء الإسراف<sup>(٥)</sup> ، فالآية تتحدث عن أنّ الإنسان لو كان يملك خزائن الأرزاق والنِعَم لبخل بالرزق على غيره ؛ خوفًا من الإنفاق ؛ لشدّة بخله<sup>(١)</sup> ، لذلك كان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل الأرزاق بيده .

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ١٠٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ٣٩٢ ، ولسان العرب (قتر) : ٧٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : أضواء البيان : ١٨٦/٣ ، وصيغ المبالغة في القرآن الكريم : ١٧٤ .

إذ يرى بعض المفسرين أنّ معنى عجيب وعجاب واحد<sup>(٣)</sup> ، إلاّ أنّنا نرى أنّ هناك اختلافًا بين الصيغتين من الناحيتين : (الصرفية ، والسياقية) :

١- الصرفية: قال الخليل: " أمّا العجيب فالعجب، وأمّا العُجاب فالذي جاوز حدّ العجب "(٤) ، فصيغة (عُجاب) إذن أبلغ من (عجيب) ، قال ابن جني: " في المبالغة لا بدّ أن نترك موضعًا إلى موضع ، إمّا لفظًا إلى لفظ ، وإمّا جنسًا إلى جنس ، فاللفظ كقولك : عُراض فهذا قد تركت فيه لفظ عريض ، فعُراض - إذن - أبلغ من عريض "(٥) .

٧- السياقية: إن كلتا اللفظتين جاءتا في سياق مختلف عن الآخر ، فالآية الأولى في الكلام على زوجة إبراهيم ﴿ السَّيِّ ﴾ ، إذ رأت أنّه من العجب أن تلد وهي عجوز ، إذ كانت بنت تسع وتسعين سنة ، وبعلها شيخ ، فكل هذه الأمور تدل على غرابة هذا الأمر وبعده ؛ لذا أُكّدت الآية بـ (إنّ واللام) في قوله تعالى : (إنّ ، لشيءٌ) فقد " تعجبت بحسب العرف والعادة لا

<sup>(</sup>١) ينظر : همع الهوامع : ٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني الأبنية : ١١٧ ، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : زاد المسير : ١٠٣/٧ ، والتفسير الكبير : ١٥٦/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) العين (عجب) : ١/٥٥١ ، وينظر : لسان العرب (عجب) : ٥٨٢/١ ، وتاج العروس (عجب) : 770/7 .

<sup>(</sup>٥) الخصائص : ٣/٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أنوار التنزيل: ٣٤٦/٣، والتعبير القرآني: ٣٧، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم: ١١٩.

بحسب القدرة ، فإنّ الرجل المسلم لو أخبره مخبر صادق بأنّ الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهبًا إبريزًا ، فلا شكّ أنّه يتعجب نظرًا إلى أحوال العادة لا لأجل أنّه يستنكر قدرته تعالى على ذلك "(١) ، وهذا مقصد سارة في الآية الكريمة فقد استعظمت نعمة الله عليها ، ولم تستبعده بالنسبة لقدرته(٢).

أمّا الآية الثانية فقد وردت في سياق الحديث عن قريش ، إذ جاءوا إلى النبي النبي طالبين منه عدم شتم آلهتهم ، وطلب النبي منهم أن يقولوا كلمة واحدة وهي (لا إله َ إلاّ الله) (٣) ، إذ العجب هنا أكبر وأكبر ، إذ كيف يؤمنون بوحدانية الإله الواحد ، ونفي الشرك وهم لم يعتادوا على هذا (٤) ، إذ استغربوا وجود إله واحد ، وهو مخالف لما ألفوا عليه آباء هم (٥) ، ومخالف لعاداتهم إذ عدّوا هذا الأمر محالاً يدل على ذلك استهلالهم الآية بالاستفهام الإنكاري ، قال تعالى : (أَجَعَل) ثمّ تعقيبه بران واللام) في قوله تعالى : (إنّ هذا لشيءٌ)(١) ، وقد حكى الله سبحانه وتعالى هذه الصيغة عنهم ؛ "للإشعار بأنّهم كانوا يرون لجهلهم وعنادهم أنّ ما جاءهم به الرسول هو شيء قد تجاوز الحدّ في العجب والغرابة "(٧) ، فالفرق إذن واضح بين الصيغتين .

ب- كظيم: قال تعالى : ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤] ، أوَّل المفسرون لفظة كظيم على وجهين (^):
- أنّ معناها كاظم.

(۱) التفسير الكبير: ۲۳/۱۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر : إرشاد العقل السليم : ٢٢٦/٤ ، وروح المعانى : ١٠٠/١٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : تفسير ابن أبي حاتم : ١٠/٥٣٠٠ ، وتفسير ابن كثير : ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التعبير القرآني : ٣٧ ، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم : ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : إرشاد العقل السليم : ٢١٥/٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : وجوه الاستبدال في القرآن الكريم : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) التفسير الوسيط: ١٦٩/٢٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكشاف : ٢٠٠/٢ ، والتفسير الكبير : ١٥٦/١٨ ، وأنوار التنزيل : ٣٠٥/٣ ، وإرشاد العقل السليم : ٣٠٢/٤ .

٢- أنّ معناها مكظوم .

ولعلّ الأنسب أن تكون اللفظة باقية على معناها ، أي المبالغة ؛ لأنّ القرائن السياقية ترجحها ، وهي :

- ١- القرينة اللفظية (يا أسفى) ، إذ يقال في معنى الأسف: أشد الحزن<sup>(١)</sup> ، وهذا دليل على أن الحزن أصبح سجية لسيدنا يعقوب ﴿ السَّيْنَ ﴾ .
- ۲- القرينة اللفظية (وابيضت عيناه من الحزن) ، أي من البكاء ، إذ تصف هذه القرينة مبالغة سيدنا يعقوب بالحزن على يوسف ، فمن شدّة حزنه قيل إنّه أصبح أعمى (٢) ، ودلّ على ذلك قوله : (وابيضت عيناه) .
- ٣- روي عن النبي ﴿ الله قال : (إنّ يعقوب حَزِنَ حُزْنَ سبعين ثكلى ، وأعطي أجرَ مئة شهيد ، وما ساء ظنه بالله قطّ فهو كظيم) (٦) ، وروي أيضًا أنّ جبريل ﴿ الله له التي يوسف ﴿ الله الله قل دار بينهما حوار طويل ، وفي نهاية الحوار سأل يوسف جبريل عن يعقوب " قال : هل لك علم بيعقوب ؟ قال : نعم وهبَ الله له الصبر الجميل ، وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم "(٤) ، إذ نلاحظ في كلا القولين وصف يعقوب ﴿ الله الله على صيغتها هو الأنسب اللفظة على صيغتها هو الأنسب لمقام الآية الكريمة .

٤- مِفْعَال : تدلّ هذه الصيغة على من دام منه الشيء (٥) ، وتدلّ على الآلة عند النحاة القدامي (١) ، وتستعمل للدلالة على التكثير في الفعل (١) ، ومن أمثلتها في

<sup>(</sup>١) ينظر : جامع البيان : ٢٩٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور : ٤/٥٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : همع الهوامع : ٣/٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٢٥٦/٤ ، والمقتضب : ١١٣/٣ .

القرآن الكريم لفظ (مدرار) في قوله تعالى : ﴿ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا القرآن الكريم لفظ (مدرار) في قوله تعالى : ﴿ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِنَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاةَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَا رَبِّحِي مِن تَعْلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٦] .

إذ جاءت هذه اللفظة في الآية الكريمة دالة على التكثير والمبالغة ، أمّا دلالة التكثير فترجحه قرينة المعنى ؛ لأنّ معنى " المدرار : المطر الغزير الديمة " $^{(7)}$  ، إذ المقصود به في الآية الكريمة المطر الكثير الدرّ $^{(7)}$  ؛ ولأنّ السياق هو في تعدد النعم ، والمطر المدرار أحد تلك النعم جاء على هذه الصيغة .

أمّا دلالة المبالغة فترجحه القرينة اللفظية (السماء) ، فاستعمال لفظ السماء مع مدرار وإن كان اللفظ يصلح أن يكون نعت السحاب أو المطر (ئ) ، فيه من المبالغة الكثير ، فجعل السماء كلّها مدرارًا ، هو من نِعَمه سبحانه وتعالى ؛ لذا اقتضى المقام أن تدلّ صيغة (مفعال) على الدلالتين معًا .

#### رابعًا: الصفة المشبهة

هي وصف يُصاغ للدلالة على اتصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام (٥) ، تُصاغ الصفة المشبهة من الفعل اللازم من باب (فَرِحَ) ، وباب (شَرُفَ) ويقل في باب (فَعَل) المفتوح العين (٦) .

دلالتها: تدلّ الصفة المشبهة على معنى " الثبوت والاستمرار واللزوم "(٧) ويرى الدكتور فاضل السامرائي أنّ هذه الدلالة أمر ليس مطّردًا في الوصف بها ، أو

<sup>(</sup>۱) ينظر : التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة : ٨٦ ، وصيغ المبالغة في القرآن الكريم : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) العين : ٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير: ١٣١/١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والتنوير : ١٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل : ٦/٦٦ ، وشرح الكافية : ٧٤٥/١ ، وشرح التصريح على التوضيح : ٢٨/٢ ، وأبنية المستقات في نهج البلاغة (رسالة) : ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شذا العرف : ٦٠ ، وتصريف الأسماء والأفعال : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية : ١/٥٧٥ .

بغيرها من المشتقات ؛ لأنّ هناك بعض الصفات تلازم من وُصِفَ بها مثل : أبكم ، وهناك صفات أخرى ليست دائمة ، أو مطردة في الاستمرار مثل : غضبان (١) ؛ ولهذا كانت دلالة الصفة المشبهة عنده على أقسام منها ما يفيد الثبوت والاستمرار ، ومنها ما يدلّ على وجه قريب من الثبوت ، ومنها ما لا يدلّ على الثبوت (٢).

صيغ الصفة المشبهة في القرآن الكريم

فالملاحظ أنّ كلّ الألفاظ المذكورة ك (المرعى ، والغثاء ، والأحوى) تدلّ على اللون ، واستعمال لفظ (أحوى) على صيغة (أفعل) في الآية الكريمة جاء "لاستحضار تغير لونه ، بعد أن كان أخضر يانعًا "(^) ، فالنبات في هذه الحالة أصبح غذاء للدواب ، وهذه الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة هي من صفاته جلّ

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى الأبنية: ٧٧ ، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى الأبنية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٢٥/٤ ، وشرح الشافية : ١٤٤/١ ، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة : ٧٨ .

<sup>.</sup> (٤) ينظر : التفسير الكبير : (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز: ٥/٩٦٤، والتفسير الكبير: ١٢٨/٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٩٦٤ ، والجواهر الحسان في تفسير القرآن : ٥/٩/٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : مختار الصحاح (حوي) : ٦٨

<sup>.</sup> ۲۷۸/۳۰ : التحرير والنتوير  $(\Lambda)$ 

وعلا ، فهو القادر الوحيد على ذلك (١) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ استعمال الصفة المشبهة في الآية الكريمة يدلّ على الثبوت والاستمرار في الشريعة الربانية التي ينتفع منها الناس والأنعام ، ونحن نلمح في الآية الكريمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ، فهو الوحيد الذي يجعل الشيء مستمرًا ، إذ يوجد أولاً النبات ثم يغير في لونه ؛ ليجعله جاهزًا للانتفاع به ، وهذه الحالة قائمة إلى قيام الساعة .

 $Y - \textbf{iss_u}$  : تدلّ هذه الصيغة على الثبوت للأوصاف الخلقية ، أو المكتسبة (T) ، فالوصف أصبح سجية في الموصوف ، أو ثابتًا فيه (T) .

ومن أمثلتها في القرآن الكريم لفظ (عمين) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٤] ، إذ تحمل اللفظة عند المفسرين دلالتي : اسم الفاعل ، والصيفة المشبهة (٤) ، ونرى أنّ المراد بها في الآية الكريمة الصيفة المشبهة ، إذ ترجحها القرينتان السياقيتان الآتيتان :

۱- قرينة المعنى ، فالعمي يدلّ على العمى الثابت ؛ لأنّ الصفة المشبهة تدلّ على الثبوت ، أمّا وصف العامي فيدلّ على عمى حادث ؛ ولأنّ الآية هي في سياق الحديث عن قوم نوح ، إذا جاء وصفهم بالصفة المشبهة أبلغ ، فقد قالوا لنوح ﴿ السِّينِ ﴾ عندما دعاهم إلى الإيمان ﴿ إِنّا لَزَيْكَ فِي صَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ وقد قالوا لنوح ﴿ السِّينِ ﴾ عندما دعاهم إلى الإيمان ﴿ إِنّا لَزَيْكَ فِي صَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ [الأعراف : ٦٠] ، فالملاحظ أنّ ادّعاءَهم على نوح ﴿ السِّينَ كان مبينًا على الرؤية المبالغ فيها بدليل استعمالهم لـ (إنّ واللام) ، واستعمال حرف الجرّ (في) ، إذ أرادوا أن يدلّوا على انغماسه في الضلال ؛ لذا ردّ الله سبحانه (في) ، إذ أرادوا أن يدلّوا على انغماسه في الضلال ؛ لذا ردّ الله سبحانه

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المديد: ٤٣٨/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح ابن عقيل : ٣/١٣٥ ، وأبنية المشتقات في نهج البلاغة : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ١١٠/٢ ، وأنوار التنزيل : ٣١/٣ ، وإرشاد العقل السليم : ٣٢٧/٣ ، وروح المعاني : ١٥٤/٨ .

وتعالى عليهم بوصفهم أنهم (قومًا عَمِين) ؛ لتناسب الصفة المشبهة الدالة على ثبات الوصف ما هم فيه من تضليل في أبصارهم (١).

٢- قال ابن عباس (رضي الله عنهما) في تفسيره للآية: "عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد ، والنبوة "(٢) ، وفي هذا القول دلالة على أنّ المقصود بلفظة (عمين) الصفة المشبهة .

"- فَعِلَ: تدلّ هذه الصيغة على الأدواء الباطنة ، وتدلّ على الصفات الطارئة غير الراسخة (") ، ومن أمثلتها لفظة (نَخِرة) ، إذ وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم دالة على الصفة المشبهة في قوله تعالى : ﴿ أَو ذَا كُنّا عِظْمًا نَخِرةً ﴾ [النازعات: ١١] ، إذ أوّلها بعض المفسرين والقراء على دلالة اسم الفاعل (أ) ، ولعلّ السبب الذي جعلهم يؤولونها على ذلك هو موافقتها لرؤوس الآي السابقة عليها ، إذ جاءت كلّها على صيغة اسم الفاعل ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ رَبّجُفُ الرّاجِفةُ (الله تَبّعُهُ الرّادِفةُ (الله تَبّعُهُ الرّادِفةُ (الله تُبّعُهُ الرّادِفةُ (الله تُبّعُهُ الرّادِفة الله وأوس الآي الفتين عندنا ، وأشهرها عندنا (نخرة) بغير ألف بمعنى بالية ، غير أنّ رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بألف فأعجب إليّ لذلك أن تلحق (ناخرة) بها ؛ ليتفق هو وسائر رؤوس الآيات لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها "(٥) ، وللردّ على مذا نتفق مع ما جاء به الباحث جلال عبد الله إذ إنّ الأحداث التي جاءت على صيغة اسم الفاعل في الآيات السابقة كلها حادثة طارئة .

(١) ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل : ٣١/٣ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الشافية : ٧٢/١ ، وأوضح المسالك : ٢٤٣/٣ ، وتصريف الأسماء والأفعال : ١٦٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٣١/٣ ، وجامع البيان : ٢٢/٢٤ ، ومعاني القرآن وإعرابه : ٥/٩٧ ، والحجة في القراءات السبع : ٣٦٢ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٧٦/٤ ، وإتحاف فضلاء البشر : ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان : ٢٢/٢٤ .

فالرجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي النفخة الثانية (١) ، فكل هذه الأحداث تحدث في وقت معين وتنتهي ، أمّا النخرة فتدلّ على الثبات والديمومة في صفة البلى والنفتت في العظام ؛ "لطول العهد مع ما فيها من معنى المبالغة ، خاصة وأن (فَعِلَ) من صيغ المبالغة كذلك ، فلا جرم أن يكون هذا أكثر مناسبة ؛ لاستبعاد هؤلاء الكافرين المنكرين للبعث بقولهم : ﴿ يَمُولُونَ أَوْنَا لَمُرُودُونَ فِي لَلْمَافِرَةٍ ﴾ [النازعات : هؤلاء الكافرين المنكرين للبعث بقولهم : ﴿ يَمُولُونَ أَوْنَا لَمُرُودُونَ فِي لَلْمَافِرَةٍ ﴾ [النازعات : ١٠] "(٢) ، فاستعمال لفظة (نخرة) فيه قوة دلالة على لفظة (ناخرة) ؛ لأنّ صيغة (قعل) كما قدمنا أعلاه تدلّ على المبالغة علاوةً على الصفة المشبهة ، ثمّ إنّ (النخرة) غير (الناخرة) ، قال أبو على الفارسي (ت٧٧٣هـ) : " يقولون : النّخِر : البالي ، والناخر : الذي تدخل فيه الربح وتخرج "(٢) ، فالعظام التي توصف بالناخرة فيها بقيـة (٤) ؛ ولأنّ السياق سياق تهويل وتخويف فلفظة نَخِرة أنسب ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى باستعماله لهذه اللفظة في هذا السياق وكأنّه يريد تهديد هؤلاء بما يلاقونه ، كما ثقل في الأثر عن أبي عبيدة (ت٢٠١هـ) قوله : " إنّا قد نظرنا في الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نُخرت فوجدناها كلّها العظام النخرة ، ولم أسمع الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نُخرت فوجدناها كلّها العظام النخرة ، ولم أسمع شيئًا منها ناخرة "(٥) ، وهذه قرينة مهمة ترجح دلالة الصفة المشبهة .

3 - فَيْعِل : تدلّ هذه الصيغة على ما فيه عيب وخرق (٦) ، ومن أمثلته في القرآن الكريم لفظة (ميّت) في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ مَا لَا عَالَى الْمَرْبَعْدَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا ال

<sup>(</sup>١) ينظر: العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (نخر): ٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحكم والمحيط الأعظم (نخر) : ١٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان: ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الشافية : ١/٩١١ – ١٥١ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : ١٩٠ .

تُبُعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥ – ١٦] ، إذ تحتمل لفظة (ميّت) عند المفسرين دلالتي الصفة المشبهة ، واسم الفاعل (١) .

إلا أنّنا نرى أن دلالة الصفة المشبهة هي المرادة في الآية الكريمة ؛ وما يثبتها :

- 1- قرينة المعنى ، فالميّت هو من فارقته الروح أمّا المائت فهو الذي لم تفارقه الروح ، أي لم يمت<sup>(۲)</sup> ، وهذا المعنى نستتجه من دلالة كلتا اللفظتين ، فالميّت صفة ثابتة ؛ لأنّه صفة مشبهة دلالتها الثبوت لا الحدوث ، أمّا المائت فاسم فاعل يدلّ على الحدوث ، تقول : زيدٌ ميت الآن ، ومائت غدًا<sup>(۳)</sup> .
- ٣- سياق الآية في الردّ على منكري الموت ، فالموت من الأحداث الثابتة ، إذ الكلّ صائرون إليه (٤) ، قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيِّوُنَ ﴾ [الزمر : ٣٠].
   وسكون الموت وجموده تلائمه الصفة المشبهة ؛ لأنّ فيها معنى الثبوت (٥) ، ولو لاحظنا سياق الآية لوجدنا أنّ لفظة (ميتون) جاءت مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي : (إنّ ، الـلام) فقد بالغ سبحانه وتعالى في وصف الموت (١) ، ومجيء الصيغة بمعنى الصفة المشبهة يزيد من المبالغة في اللفظ ، والمقام يقتضي هذه المبالغة ؛
   لأنّه مقام تهديد لمنكري البعث .
  - ٣- الإخبار بالاسم (ميّتون) ، والاسم يفيد الثبوت بعكس الفعل (تموتون) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشاف: ۱۸۲/۳، والتفسير الكبير: ٧٦/٢٣، وأنوار التنزيل: ١٤٩/٤، وإرشاد العقل السليم: ١٢٧/٦، وروح المعاني: ١٧/١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ١٨٢/٣ ، والتفسير الكبير : ٧٦/٢٣ ، والكشف والبيان : ٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان : ٢٦/١٧ ، والكشاف : ١٨٢/٣ ، وأنوار التنزيل : ١٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أنوار التنزيل : ١٤٩/٤ ، وتفسير ابن كثير : ٢٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ١١٩.

#### خامسًا: اسم التفضيل

" هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أنّ شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة "(١) ، يصاغ اسم التفضيل مما يجوز التعجب منه للدلالة على التفضيل على وزن (أفعل)(٢) ، ومن أمثلته:

أ- أحصى : قال تعالى : ﴿ أَيُّ ٱلْجِزْبَانِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٢] .

اختلف المفسرون في توجيه لفظة (أحصى) في الآية الكريمة على قولين (٦):

- ١- أنّها فعل ماض .
- ٢- أنّها اسم تفضيل .

وحجة أصحاب القول الأول أنّ أفعل التفضيل لا يجيء إلاّ من الفعل الثلاثي ومجيئه من غير الثلاثي ليس بقياس<sup>(3)</sup>.

وهذه الحجة ليست كافية كما نرى لإثبات أنّ أفعل فعل ماضٍ ؛ لأنّ بعض النحويين ومنهم سيبويه جوّزوا بناء (أفعل) من الرباعي ، قال : " وبناؤه أبدًا من فعَل ، وفَعِل ، وفَعِل ، وفَعِل ، وأفعل "(٥) ؛ لذا هو (أفعل) عند سيبويه وغيره موافق للقياس (٦) ، ثمّ إن هناك قرينة سياقية في الآية الكريمة تثبت معنى التفضيل ، فالكلام في الآية الكريمة عن (حزبين) حصل نزاع بينهما في مقدار لبث أصحاب الكهف ، أيّ منهما أحصاهم ، أي أيّهم أصوب في إحصائهم (٧) .

(١) شذا العرف: ٦١، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٩٥.

(۲) ينظر : شرح ابن عقيل : ۱۷٤/۳ .

(٤) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢١/٢١ ، والكشاف : ٢/٠٢٦ ، والتفسير الكبير : ٢١/٢١

(٥) الكتاب : ٢٣/١ .

(٦) ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها ، وشرح المفصل : ١٤٤/٧ ، والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم : ٣٩٣ .

(٧) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٢١/١٣ ، والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم : ٣٩٦ .

جاء في التحرير والتتوير: "أنّ أحصى اسم تفضيل ، والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء من الضبط ، والإصابة ، والمعنى: لنعلمَ أيّ الحزبين أتقن إحصاء ، أي عدًّا بأن يكون هو الموافق للواقع ، ونفس الأمر يكون ما عداه تقريبًا ، ورجمًا بالغيب "(١) ، إذ اختلف الحزبان في إحصائهم ، قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاتُهُ وَابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ ضَسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ فَلَا اللهِ فَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ المواد في الآية الكريمة (أفعل) التفضيل ، فلا حاجة إلى تأويلات أخرى .

ب- أعمى : قال تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ الْعَلَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٢] ، أوَّل المفسرون لفظة (أعمى) الثانية تأويلين (٢) :

- ١- أن تكون صفة مشبهة.
- ٢- أن تكون اسم تفضيل.

فأصحاب الرأي الأول يرون أنّ المقصود بـ (أعمى) هو من كان أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى كذلك<sup>(7)</sup>، ولعلّ هذا الكلام فيه الكثير من الصحة ألا ترى معي أنّه تعالى ذكر قرينة لفظية ترجح هذه الدلالة ، وهي قوله تعالى : (ومن كان في هذه أعمى) ، إذ المقصود الدنيا ، ثمّ قال : (في الآخرة أعمى) وهذا دليل على أنّه في كلتيهما أعمى .

أمّا الرأي الثاني فترجحه القرينة اللفظية (أضلّ سبيلاً) فه (أضلّ) اسم تفضيل وهذه القرينة مما اعتمده أصحاب الرأي الثاني (٤) ، وقد رجّح الرازي دلالة التفضيل

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ٢٦٩/١٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر : المقتضب : 1/1/2 ، والكشاف : 1/1/2 .

<sup>(</sup>۳) ينظر : جامع البيان : ١٠/١٥ – ١١ ، والكشاف : ٢٨/٢ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ١٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : 7/2/7 ، والتسهيل لعلوم التنزيل : 1/7/7 ، وأضواء البيان : 1/7/7 .

، إذ قال: " فالمراد من الأعمى أفعل التفضيل، فكانت بمعنى افعل ، وبهذا التقدير لا تكون لفظة (أعمى) تامة فلم تقبل الإمالة "(١).

وكما رأينا أنّ السياق لم يرجح دلالة على أخرى ، بل دلّ على كلتا الصيغتين ؛ لذا تحمل لفظة (أعمى) الدلالتين .

#### سادسًا: اسما المكان والزمان

" هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل ، أو مكانه "(٢) ، ويُصاغان من الثلاثي على وزن (مَفْعَل) بفتح الميم والعين ، و (مَفْعِل) بكسر العين ، ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول (٦) ، وتشترك صيغ اسم الزمان ، والمكان ، واسم المفعول ، والمصدر الميمي من غير الثلاثي بصيغة واحدة ، والسياق هو المُحدِّد لدلالاتها (٤) .

### صيغ اسما المكان والزمان في القرآن الكريم

١ - مُفْعَل : ومن أمثلته :

أ- مُدْخلاً: قال تعالى: ﴿ وَنُدُخِلَكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] ، تحتمل لفظة (مدخلاً) عند المفسرين والقراء دلالتين (٥): (موضع الدخول ، أو المصدر الميمي) ، ولعلّ دلالة المكان هو ما ترجحه القرائن السياقية ، وهذه القرائن هي:

١- سياق الآية ، وهو في بيان جزاء الذين يجتنبون كبائر الإثم ، إذ بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآية اللاحقة جزاء الذين يأكلون الأموال بالباطل ويقتلون

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ١٦/٢١.

<sup>(</sup>٢) شذا العرف: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٩٠/٤ ، والمقتضب : ١٠٧/١ – ١٠٨ ، وشذا العرف : ٦٥ ، ومعاني الأبنية : ٤١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أبنية الصرف في تفسير روح المعاني (رسالة) : ٢٤٧ .

<sup>(°)</sup> ينظر : التيسير في القراءات السبع : ١/٩٥ ، والمحرر الوجيز : ٤٣/٢ ، والتفسير الكبير : ١٧١/٠ ، وأنوار التنزيل : ١٧٩/٢ ، وإرشاد العقل السليم : ١٧١/٢ .

أنفسهم بأن جزاء هم سيكون النار ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠] ، ذكر في هذه الآية جزاء الصنف الآخر من الناس ، قال تعالى : ﴿ إِن تَجْتَينبُوا كَبَايِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدَّخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ ، فجزاء هؤلاء مخول الجنة ، والجنة هي ما وعدهم الله من الثواب (١) ، وفي هذا ترجيح لدلالة المكان .

- القرينة اللفظية (كريمًا) ، فوصف المكان بـ (كريمًا) يرجح دلالة المكان ، قال الآلوسي: " ورجح حمله على المكان لوصفه بقوله تعالى: (كريمًا) ، أي حسنًا ، وقد جاء في القرآن الكريم وصف المكان به ، فقد قال سبحانه:
   وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٥٨] "(٢) .

ب- مَفْرَ : قال تعالى : ﴿ أَيْنَ ٱلْمَثُرُ ﴾ [القيامة : ١٠] ، تحتمل لفظة (مفرّ) عند المفسرين والقراء دلالتي : المكان والمصدر الميمي (٤) ؛ ولأنّ السياق هو الذي يحدد دلالة الألفاظ القرآنية نرى أنّ دلالة المكان هي الأقرب لسياق الآية ، إذ ترجحه القرائن السياقية الآتية :

<sup>(</sup>١) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ١٣٩/١ ، وأنوار التنزيل : ١٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) روح المعاني : ١٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر : بحر العلوم : ٣٩٩/٣٠ ، والمحرر الوجيز : ٥/٥٥٠ ، والتفسير الكبير : ١٩٥/٣٠ ، ومعجم القراءات : ، والجامع لأحكام القرآن : ٢١٤/٢١ ، ومدارك التنزيل : ٢٠٠/٤ ، ومعجم القراءات : ١٨٧/١٠ .

- ١- القرينة اللفظية (أين) ، وهو ظرف يدلّ على المكان (١) .
- ٢ قرينة المعنى: جاء في كتاب (العين) أنّ المفرّ " أصلها الموضع الذي يُهرَب إليه "(٢).
- ٣- في السياق السابق للآية الكريمة ورد قوله تعالى : ﴿ كُلُا لا وَزَرَ ﴾ [القيامة: ١١] ، ومعنى الوزر: الملجأ، إذ يقال لكلّ ما يلتجئ إليه الإنسان وزر (٣) ، قال السدي: "كانوا إذا فزعوا في الدنيا تحصنوا بالجبال، فقال لهم الله: لا وزرَ يعصمكم مني يومئذٍ "(٤) ، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: ﴿ إِلَى رَبِّكَ وَرَبِّ يعصمكم مني يومئذٍ "(١) ، أي موضع الاستقرار (٥) ، فكلّ هذه القرائن تدلّ على أنّ الآية تتكلم عن الموضع.

ت- مُقام: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُو ﴾ [الأحزاب: ١٣] أوَّل المفسرون لفظة (مقام) على المصدر الميمي ، واسم المكان ، ولعل الأقرب لسياق الآية الكريمة أن يكون المراد منها دلالة المكان ، والقرائن المرجحة لهذه الدلالة هي:

- ١- القرينة اللفظية (يثرب) ، فوجود كلمة يثرب وهي اسم المدينة ، وقيل : أرض تقع المدينة في ناحية منها (٧) ، يدل على أنّ الكلام في الآية على المكان .
- ٢- قرينة المعنى: جاء في (الكليات): "المقام: الموطن كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما فهو موطن له "(١) ، فالمقام موطن ، والموطن مكان.

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير: ٣٤٥/٢٩.

<sup>.</sup> YOO/A (Y)

<sup>(</sup>٣) ينظر : التفسير الكبير : ١٩٥/٣٠ ، ولسان العرب : ٢٨٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير : ٥/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكشاف : 7/000 - 000 ، وأنوار التنزيل : 1/000 ، وإرشاد العقل السليم : 9٤/٧

<sup>(</sup>V) ينظر : الكشاف : 070/7 - 077 ، والتحرير والتتوير : 11/7 .

- ٣- القراءة القرآنية ، قُرئت لفظة (مقام) على صيغة اسم المكان<sup>(۲)</sup> ، وهي القراءة المرجحة عند الطبري ، قال : " والقراءة على فتح الميم من قوله : لا مَقامَ لكم ، بمعنى : لا موضع قيام لكم ، وهي القراءة التي لا استجيز القراءة بخلافها ؛ لإجماع الحجة من القراء عليها "(۲) ؛ لذا كانت دلالة المكان هي الأقرب للسياق الذي وردت فيه .
- ٢- مَفْعِل : ومن أمثلته لفظة (مَّحيص) ، إذ تحتمل هذه اللفظة في قوله تعالى :
   ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَاقُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ بَبَعًا فَهَلَ ٱنتُع مُّغنُونَ عَنَّا مِن عَنَّ وَاللهِ مِن شَيْءً وَقَالُوا لَوَ هَدَننَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ مُّ سَوَآءً عَلَيْنَا ٱلْجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحيمٍ ﴾ [إبراهيم : ٢١] .

عند المفسرين دلالتي: المصدر الميمي، والمكان<sup>(١)</sup>، ولعلّ دلالة المكان هي الأقرب لسياق الآية ؛ لأنّ القرائن السياقية ترجحه، وهي:

- 1- سياق الآية ، فالآية في سياق محاورة بين الضعفاء والذين استكبروا ، أي الرؤساء (٥) ، ووقوع المحاورة يستوجب موضعًا يتحاورون فيه .
- القرينة اللفظية (برزوا) تدلّ على المكان الذي وقعت فيه المحاورة ، جاء في (لسان العرب): " البرّاز بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع ، قيل: قد برز "(١) ، فالبراز إذن الأرض المتسعة التي جرت فيها المحاورة ، فالآية تتكلم على مكان ، إذ

<sup>.</sup> A.T (1)

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ٢٨٩ ، والمحرر الوجيز : ٣٧٣/٤ ، والجامع لأحكام القرآن : ٩٧/١٧ ، والتحرير والتنوير : ٢٨٤/٢١ ، ومعجم القراءات : ٢٥٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان : ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف: ٢/٥١٦، والتفسير الكبير: ٨٦/١٩، وأنوار التنزيل: ٣٤٥/٣، ووارشاد العقل السليم: ٥٠٧/٣، والبحر المديد: ٥٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط: ٥/٤٠٧ .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (برز): ٥/٩٠٥.

ليس عندهم مهرب يلجؤون إليه من عذاب الله ، فالخلائق كلّها يومئذٍ لله الواحد القهار (۱) .

٣- مُفْتَعَل : من الألفاظ التي جاءت على هذه الصيغة في القرآن الكريم لفظة (منتهى) ، قال تعالى : ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنتَعَىٰ ﴾ [النجم : ١٤] .

إذ تحتمل لفظة (المنتهى) عند المفسرين دلالة المصدر الميمي ، واسم المكان (٢) ، ودلالة اسم المكان هي الأقرب بحسب سياق الآية الكريمة ، إذ تحتوي الآية على قرائن سياقية تثبت دلالة المكان ، ومن هذه القرائن :

- ۱- (عند) ظرف یدل علی الزمان والمکان ، والمشهور أنّه ظرف مکان<sup>(۳)</sup> ، فالآیة تتکلم علی إسراء النبی (هیه ورؤیته لجبریل (القلام) ، إذ رآه عند سدرة المنتهی ، أی بقربها<sup>(٤)</sup> ، فدلالة المکان هی الأنسب .
- "- قال تعالى : ﴿ عِندُهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَى ﴾ [النجم: ١٥] ف (عند ، والجنة ، والمأوى) كلّها ألفاظ تدلّ على أنّ الكلام على مكان ، قال الجمهور: " أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بأنّ جنة المأوى عندها "(٦).

من كلّ هذه القرائن يمكن ترجيح دلالة المكان ، وليس المصدر ، قال الطاهر بن عاشور : " سدرة المنتهى اسم أطلقه القرآن على مكان علوي فوق السماء السابعة "(۱).

(۲) ينظر : الكشاف : 3/77 ، والتسهيل لعلوم النتزيل : 3/77 ، وروح المعاني : 3/77 .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن كثير: ۲/٥٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علوم الكتاب : ١٧٢/١٨ .

<sup>.</sup> ۲۰۲/۲۸ : التفسير الكبير :  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل: ٤٠٧/١ ، وينظر: تفسير ابن كثير: ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٥/٩٩١ .

- 3- مُفْعَل : من أمثلته لفظة (مُرسى) ، إذ وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِبُهَا إِلَّا هُو ﴾ [الأعراف : ١٨٧] ، وتحتمل عند المفسرين دلالتي : المصدر الميمي ، والزمان (٢) إلا أنّ القرينتين السياقيتين ترجحان دلالة الزمان ، وهما :
- ١- القرائن اللفظية (الساعة ، أيّان ، يُجلّيها ، لوقتها) فالساعة تدلّ على الوقت ، والظرف أيّان ظرف زمان ومعناه متى (٣) ، إذ جاء في الآية الكريمة دالاً على زمان قيام الساعة ، قال ابن كثير (٣٤٧ه) : " وأيّان آخر مدّة الدنيا الذي هو أوّل وقت الساعة "(٤) ، أمّا معنى يجليها فالتجلية إظهار الشيء والمعنى : " لا يظهرها في وقتها إلا هو ، أي لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار إلا هو "(٥) .
- ٢- سياق الآية ، فالآية جاءت في سياق الحديث عن الساعة ، إذ سأل المشركون النبي عن وقت الساعة (٦) ، فدلالة الزمان أنسب لمقام الآية
- ٥- مِفْعال : ومن أمثلته لفظة (ميعاد) ، قال تعالى : ﴿ قُل لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [سبأ : ٣٠] .

إذ تحتمل لفظة ميعاد دلالتي: الزمان ، والمصدر الميمي عند المفسرين (۱) ولعلّ دلالة الزمان هي الأنسب لسياق الآية ، إذ ترجح هذه الدلالة قرينتان سياقيتان وهما:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ١٠١/٢٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ١٧٣/٢ ، والتفسير الكبير : ٥١/١٥ ، ومدارك التنزيل : ٤٩/٢ ، وإرشاد العقل السليم : ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان : ١٠٥/١٠ ، والمحرر الوجيز : ٤٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسیر ابن کثیر : (٤)

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير : ٦٦/١٥ .

<sup>(</sup>٦) صفوة التفاسير: ١/٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : أنوار النتزيل : ٤٠٢/٤ ، والبحر المحيط : ٢٧٠/٧ ، وروح المعاني : ١٤٤/٢٢ .

- 1- القرائن اللفظية (يوم ، ساعة) ، فاليوم يدلّ على الزمان ، وإضافته في الآية الكريمة إلى لفظ (الميعاد) يبين أنّ المعنى المقصود في الآية الكريمة زمان الوعد وهو يوم مخصص (۱) ، ومجيء جملة (لا تستأخرون عنه ساعة) صفة لميعاد يؤكد دلالة الزمان ، ثمّ إنّ الآية السابقة لهذه الآية وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [سبأ : ٢٩] تدلّ على أنّ سؤالهم كان عن زمان الوعد ؛ لذلك استعملوا لفظة (متى) .
- ٢- يرجح دلالة الزمان أيضًا قراءة (ميعادٌ يومٌ) (٢) ، فهذه القراءة عند الزمخشري تدلّ على تدلّ على الزمان ؛ لأنّ اليوم أبدل من الميعاد (٣) ، فهذه القرائن تدلّ على وقوع وعد الله ، ولهذا الوعد وقت محدد لا يؤخر عنه ولا يقدّم (٤) .

#### سابعًا: اسم الآلة

" هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي ، لما وقع الفعل بوساطته "(٥) ، وله ثلاثة أوزان مشهورة هي : (مِفْعَل ، ومِفْعَل ، ومِفْعَل ، ومِفْعَل ، ومِفْعَل ، ومِفْعَل ، وقد ورد اسم الآلة في القرآن على صديغة (مفاعل) في قوله تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ على صديغة (مفاعل) في قوله تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩] ، إذ تحتمل لفظة (مفاتح) عند المفسرين دلالتي : المكان ، واسم الآلة (٢) ، أي المقصود بالمفاتح : الخزائن ، قال السدي وغيره : " مفاتح الغيب :

<sup>(</sup>١) ينظر : روح المعانى : ١٤٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وابن كثير ونافع ، ينظر : معجم القراءات : ٢٥٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٥٩٣/٣ ، ومدارك التنزيل : ٣٢٧/٣ ، والبحر المحيط : ٢٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التحرير والنتوير : 77/77 .

<sup>(</sup>٥) شذا العرف: ٦٦ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شذا العرف : ٦٦ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكشاف : 7.77 - 71 ، والتفسير الكبير : 1/7 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1/7/7 ، وروح المعاني : 1/7/7 .

خزائن الغيب "(١) ، ونرى أنّ اسم الآلة هو الأقرب لسياق الآية ، إذ ترجمه القرائن الآتية:

- ١- وردت لفظة (مفاتح) في القرآن الكريم دالة على اسم الآلة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكَنُوَّا ﴾ [القصص: ٧٦].
- ٢- قرينة المعنى : جاء في المفردات : " والمَفْتح والمفتاح مما يُفتحُ به ، وجمعه مفاتيح ومفاتح "(٢) ، فلفظة (مفاتح) تستعمل في العربية لجمع مفتاح ، بإذنه أيُحبُّ أحدكم أن يؤتى إلى مشربته فتُفتح خزائنه ، فيُؤخذ طعامه)(٤) ، ومعنى هذا أنّ كايهما يدلّ على معنّى واحدِ.
- ٣- القراءة القرآنية ، فقد قُرئت لفظة (مفاتح) : (مفاتيح) وهي القراءة المتفق عليها (٥) ، أي على صيغة اسم الآلة ، وهذا تقريب لمعنى الآلة .

(١) المحرر الوجيز: ٢٩٩/٢، وروح المعانى: ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن: ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز: ٢٩٩/٢، والبحر المحيط: ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن: ١٤٩/٣، وينظر: جامع الأحاديث: ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف: ٣٠/٢ – ٣١ ، ومعجم القراءات: ٢٥٨/٧.

# المبحث الثالث العددية لصيغ ( الإفراد ، والتثنية ، والجمع )

يُقسم الاسم عند النحاة على: مفرد ، ومثنى ، وجمع من حيث دلالته العددية ولأنّ دراستنا في هذا الفصل تضمّ الصيغ الاسمية ؛ لذا كان لا بدّ لنا من أن نتعرض لصيغ الاسم العددية ، إذ قد تخرج هذه الصيغ – ونتيجة لتأثير السياق عليها – إلى دلالات مختلفة ، فقد يدلّ الاسم المفرد على المثنى ، أو الجمع ، وكذلك المثنى والجمع سواء كان جمع تصحيح أم تكسير ، إذ قد يدلّ جمع التصحيح على المثنى أو المفرد ، أمّا جمع التكسير فقد يدلّ جمع القلة على الكثرة أو العكس ؛ لذا جاء هذا المبحث في ثلاث نقاط :

أولاً: دلالة صيغ الإفراد.

ثانيًا: دلالة صيغ التثنية.

ثالثًا: دلالة صيغ الجموع.

# أُولاً : دلالة صيغ الإفراد

الاسم المفرد: هو " ما دلّ على واحد كرجل ، وامرأة ، وقلم "(١) .

#### صيغ الإفراد في القرآن الكريم

١ - فَعْل : من أمثلته :

- سَمْع : قال تعالى : ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الْبَعْرَةِمْ غِشَوَةً ﴾ [البقرة: ٧] ، فالملاحظ في الآية الكريمة أنّ لفظة (سَمْع) جاءت على صيغة الإفراد من دون ما قبلها وما بعدها ، مما جعل للمفسرين في لفظة (سَمْع) أقوالاً هي :

١- أنّ السمع مصدر ، والمصادر لا تُجمع (١) ؛ لذا جاءت لفظة (سَمْع) على صيغة الإفراد .

<sup>(</sup>١) شذا العرف: ٧٣ ، وجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية: ٧ .

- ۲- هناك مضاف محذوف ، وهو (مواضع) تقدير الآية : (على حواس سمعهم)<sup>(۲)</sup>.
- ٣- أنّ لفظة (السمع) وإن جاءت على صيغة الإفراد إلاّ أنّ المراد بها الجمع (٣)
   ٠

ما نراه في توحيد لفظ السمع هو أنّ مجيئها على صيغة الإفراد ؛ لأنّ المراد بها الإفراد من دون الجمع ، والقرينة العلمية هي المرجح لهذه الدلالة ، فقد أثبت علم التشريح أنّ مركز الحسّ السمعي في المخ يمدّه عصب دماغي واحد ، أمّا الحسّ البصري فإنّه يرتكز على أربعة أعصاب (٤) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ إفراد السمع يرجع إلى حقيقة الإدراك لدى الإنسان ، فمدركات السمع شيء واحد وهي الأصوات (٥) ، إذ يتعلّق " بسماع ما يلقى إليها من القرآن ، فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعًا متساويًا ، وإنّما يتفاوتون في تدبره ، والتدبر من عمل العقول ، فلما اتّحد تعلّقها بالمسموعات جُعلَت سمعًا واحدًا "(١) .

أمّا القلوب والأبصار فمدركاتهما كثيرة ومختلفة (١) ، فالقلوب " متفاوتة ، واشتغالها بالتفكير في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة ، وبالكثرة والقلة ، وتتلقى أنواعًا كثيرة من الآيات ، فلكلّ عقل حظه من الإدراك "(^) ، والأبصار كذلك متفاوتة فيما تدركه من الألوان والأكوان ، والهيئات ، إذ تتعلق

<sup>(</sup>۱) ينظر : معالم التنزيل : ٤٩/١ ، والكشاف : ٣٧/١ ، والتفسير الكبير : ٤٩/٢ ، وأنوار التنزيل : ١٥٤/١ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٣٧/١ ، وفتح القدير : ٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التفسير الكبير : ٤٩/٢ ، ومدارك التنزيل : ١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير: ٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ٩٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢٨٩/١، والبرهان في علوم القرآن: ١٩/٤، وروح المعانى: ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير : ١/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : روح المعاني : ١/١٣٥ ، وتفسير المنار : ١/١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) التحرير والتنوير: ١/٢٥٦.

بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية (١) ؛ لذا جاء على صيغة الجمع من دون السمع

#### ٢ - فِعْل : ومن أمثلته :

لفظة (طِفْل): وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم أربع مرات ، ثلاث مرات بصيغة الإفراد ، ومرة واحدة بصيغة الجمع ، أمّا مجيئها على صيغة الإفراد ففي قوله تعالى : ﴿ أُو الطّفَلُ ﴾ [الحج: ٥] ، وقوله تعالى : ﴿ أُو الطّفلُ اللّهِ اللّه ففي قوله تعالى : ﴿ أُو الطّفلُ ﴾ [النور: ٣١] ، وقوله تعالى : ﴿ أُمّ يُغَرِجُكُمُ اللّه النه وراه الله الله في ذلك طفلًا ﴾ [غافر: ٣١] ، إذ أوّل المفسرون لفظة (الطفل) تأويلان ، والسبب في ذلك أنّ لفظة الطفل وإن كانت بصيغة إفراد إلا أنها جاءت صفة لجمع كما هو واضح في الآيات الثلاث ، والتأويلان هما :

- -1 أنّ الطفل مصدر ؛ ولذلك وحّد مع إنّه صفة لجمع -1
  - ٢- أنّ لفظة الطفل تدلّ على الجنس(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٨٩/١ ، والبرهان في علوم القرآن : ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان : ٢١/٤٦٦ ، وأنوار التنزيل : ١١٤/٤ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٣/٥ ، وإرشاد العقل السليم : ٣/٦٩ ، وروح المعاني : ١٤٥/١٨ – ١٤٦ ، وأضواء البيان : ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ١٤٦/٣ ، والتفسير الكبير : ٩/٢٣ ، وأنوار التنزيل : ١١٤/٤ . ١١٤/٤

ثُعُلَقة وَغَيْرِ مُحَلَّقَة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْمَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُعُلَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ اللهُ مُولِي . ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَكُمْ أَوْدُلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ .

إذ الملاحظ أنّ لفظة (الطفل) لا تدلّ على قيمة عددية ، بل على حالة أو مرحلة في حياة الإنسان (١) ، فالكلام على خلق الإنسان ، ومرحلة الطفولة والصغر معًا ، والسياق يقتضي بهذه الحالة صيغة الإفراد ، فالمقام مقام تصغير لشأن الإنسان ، قال ابن جني (ت٣٩٣هـ) : " الموضع موضع تصغير لشأن الإنسان ، وتحقير لأمره ، فلاق به ذكر الواحد ؛ وذلك لقلته عن الجماعة "(٢) .

ثمّ إنّ القرينة العرفية تؤيد دلالة الإفراد ؛ لأنّ كلمة الطفل تستعمل عند العرب للدلالة على المفرد والجمع<sup>(٣)</sup> ؛ لذا هي أنسب لموضعها ، أمّا في آية النور فلفظة الطفل تدلّ على الجمع ، والقرائن التي ترجح هذه الدلالة هي :

- ١- السياق اللاحق لآية النور ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ ﴾ [النور: ٥٩] ، فالسياق يتكلم على مرحلة الرجولة والكبر (٤) .
- ٢- قرينة المعنى ، فالآية مبنية على الجمع ، إذ تبين العلاقات الاجتماعية لأفراد المجتمع ، قال تعالى : ﴿ يَمَا أَيُهَا الَّذِينَ مَامَوُ الْمِسَتَعْذِنكُمُ اللَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُرُ وَاللَّذِينَ لَرَّيَبُلُغُوا الْخُلُمُ مِنكُرْ قَالَتَ مَرَّتِ ﴾ [النور: ٥٨] ، ثمّ قال تعالى بعدها: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ ﴾ ، فالكلام كما هو ملاحظ في سياق جمع (٥) فالمجتمع يتطلب جمعًا ، إذ الكلام عن عامة البالغين ، والله أعلم .

٣- فعول: ومن أمثلته لفظة (رسول) ، إذ وردت هذه اللفظة على صيغتي: الإفراد والمثتى في القصة نفسها ، قال تعالى : ﴿ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ [طه: ٤٧]

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: صيغ الجموع في القرآن الكريم: ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) المحتسب: ٢/٧/٢ ، وينظر: صيغ الجموع في القرآن الكريم: ٢-١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: بلاغة الكلمة: ٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: بلاغة الكلمة: ٩١.

، وقال تعالى : ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦] ، إذ أوَّل المفسرون ورود اللفظتين على هاتين الصيغتين إلى بثلاثة تأويلات (١) هي:

- ١- أنّ (رسول) مصدر ، والإفراد والمثنى فيه سيان .
- ٢- أن يكون القرآن اكتفى بأحدهما من دون الآخر ، فالكلام في الآيتين على
   (موسى وهارون) .
  - ٣- أنّ كلَّ واحد منهما رسولُ ربّ العالمين .

أمّا السياق القرآني فيثبت لنا أنّ لفظة (رسول) في الآيتين جاءت على حقيقتها ، ففي سورة الشعراء المقصود بـ (الرسول) : موسى ﴿السَّهُ من دون هارون ﴿السَّهُ ، والقرائن الدالة على ذلك السياق السابق للآية الكريمة ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ [الشعراء: ١٢] ، فالكلام صادر من موسى وحدَهُ (٢) ، فالآية مبنية على الإفراد (٣) .

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر : معالم التنزيل : ٣٨٢/٣ ، والتبيان في إعراب القرآن : ١٦٢/٢ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٨٤/٣ ، وفتح القدير : ٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ٩٦، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : بلاغة الكلمة : ٨٨ .

مَعَكُمَا أَسَمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٤٥ - ٤٦] ، فالخوف صادر من كليهما (١) ، والآية مبنية على التثنية (٢) ، والله أعلم .

٤- فعيل: ومن أمثلته لفظة (النّبيّ)، إذ وردت هذه اللفظة في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ لَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةُ وَاتّـقُوا اللّه رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: ١]، يرى المفسرون أنّ النداء في الآية الكريمة يحتمل وجهين، هما:

١- أنّ النداء خاص بالنبي ﴿ الله على الله الله النداء (٣) .

۲- النداء شامل للنبي ﴿ وأمته (٤) .

أمّا ما نراه فإنّ السياق القرآني يحتمل كلا الوجهين ، أمّا الوجه الأول فالقرينة التي ترجحه هي القرينة الخارجية (سبب النزول) فقد نزلت الآية عندما طلّق النبي هوسة (رضي الله عنها)<sup>(٥)</sup> ، أمّا الوجه الثاني فالقرينة التي ترجحه هي القرائن اللفظية في الآية الكريمة وهي (طلقتم ، أحصنوا ، اتقوا) ، فالضمائر كلّها جاءت على صيغة الجمع ، مما يعني أنّ الخطاب موجه لكلّ الأزواج<sup>(٢)</sup>.

ولعلّ ما جاء به الزمخشري يؤكد أنّ المراد في الآية الكريمة كلا الوجهين ، إذ قال : " خصَّ النبي ﴿ الله بالنداء وعمّ الخطاب ؛ لأنّ النبي أمام أمّته وقدوتهم ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت ؛ إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ٩٦، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بلاغة الكلمة: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٤/٤٥ ، وإرشاد العقل السليم : ٨/ ٢٦٠ ، وفتح القدير : ٥٥٤/٠ ، وأضواء البيان : ٢٠٩/ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : بحر العلوم : ٣٢٢/٣٠ ، والمحرر الوجيز : ٣٢٢/٥ ، والتفسير الكبير : ٢٧/٣٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: أسباب النزول للواحدي: ٤٥٦، والبحر المحيط: ٢٧٧/٨، والدر المنثور: ١٨٩/٨، والإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي : ٢٧٣/٤ ، والتحرير والتنوير : ٢٩٤/٢٨ .

لترؤسه ، وأنّه مدره قومه ولسانهم ، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه ، فكان هو وحده في حكم كلّهم ، وسادًا مسدّ جميعهم "(١) ، والله أعلم .

# ثانيًا : صيغ المثنى في القرآن الكريم

الاسم المثنى: هو ما دلّ على اثنين بزيادة في آخره (٢).

#### صيغ المثنى في القرآن الكريم

1- فَعُل : ومن أمثلته لفظة (خَصْم) ، إذ ورد هذا اللفظ على صيغة المثنى في قوله تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمٍ مُّ فَالَّذِينَ كَفُرُوا قُطِّعَتَ هَمُّم ثِيابٌ مِّن قَارٍ يُصَبُّ مِن فَو وَ رَبُوسِمُ ٱلْخَمِيمُ الْخَصَمُوا فِي رَبِّمٍ مُّ فَالْذِينَ كَفُرُوا قُطِّعَتَ هَمُّم ثِيابٌ مِّن قَارٍ يُصَبُّ مِن فَو وَ وَ رَبُوسِمُ ٱلْخَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩] ، فالملاحظ أنّ صيغة المثنى جاءت لاحقة بصيغة (جمع) وهي (اختصموا) مما جعل بعض المفسرين يرون أنّ صيغة المثنى تدلّ على الجمع ، وبعضهم يرى أنّها تدلّ على المثنى "أمّا ما نراه فهو أنّ لفظة (خصمان) تدلّ على المثنى ، وذلك بحسب القرينتين الآتيتين :

1- سياق السورة ، قال تعالى في سياق الآية نفسها : ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمُ الْمَيْدُ فِي سياق الآية نفسها : ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمُ الْحَيْدُ مِن قُوقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَيْدُمُ ﴾ ، وقال كذلك : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ اللَّهِ مِن قَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ ﴾ [الحج: ٣٣] اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ ﴾ [الحج: ٣٣] فالسياق يتحدث عن فرقتين ، والآيات مسوقة لبيان مصير كلِّ من الخصمين المؤمنين والكفار (٤) .

(١) الكشاف : ٤/٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسرار العربية: ٦٣، وأوضح المسالك: ١/٥٠، وشذا العرف: ٧٣، وجموع التصحيح والتكسير في العربية: ٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٣٢٠/٢ ، والكشاف : ٣/٠٥٠ ، وأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : ٩٩ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : ٩٩ - ١٠٠ .

۲- القرینة الخارجیة (سبب النزول) ، إذ یروی أنّ الآیة الکریمة نزلت في الذین برزوا یوم بدر ، وهم علي بن أبي طالب (النسلام) ، وحمزة وعبیدة (رضي الله عنهما) حیث برزوا لعتبة وشیبة والولید (۱) .

فالآية الكريمة إذن تتحدث عن خصمين وهما: المؤمنون والكفار ، وهذه القرائن نفسها تثبت أنّ المراد بصيغة المثنى: الجمع كذلك ؛ لأنّ المؤمنين والكفار – على الرغم من أنّهما طائفتان – في كلّ طائفة عدد كبير من الأشخاص ، وهذا دليل على الجمع ، كما أنّ مجيء لفظة (اختصموا) تدلّ كذلك على الجمع ؛ لأن ليس المقصود بها رجلان ، بل طائفة من الناس (٢) ؛ لأنّ كلّ خصمٍ يضمّ طائفة (١ المرافة تفيد الجمع ؛ لذا فالسياق القرآني لم يثبت صيغة على أخرى ، بل جاء مرجحًا لكيهما .

٧- فَعْلَة: ومن أمثلته لفظة (دعوة) ، إذ وردت هذه اللفظة على صيغة المثنى في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنا إِنّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِينةً وَأَمُولاً فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا رَبّنا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكُ رَبّنا اطبِسَ عَلَى آمُولِهِ مَ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكٌ رَبّنا اطبِسَ عَلَى آمُولِهِ مَ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكٌ رَبّنا اطبِسَ عَلَى آمُولِهِ مَ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اللّهِ الْمَرْدِيمَ قَلْ اللّهِ الْمَرْدِيمَ اللّهُ اللّهِ الْمُرْدِيمَ اللّهُ اللّهِ الْمَرْدِيمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤلِد ؟

نقول في ذلك: إنّ القرائن السياقية تُثبت أنّ المراد بصيغة المفرد (التثنية) وليس الإفراد، وهذه القرائن هي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: صحيح البخاري: ١٤٥٨/٤، وأسباب النزول للواحدي: ٣١٧/١، والمحرر الوجيز: ١١٣/٤، والجامع لأحكام القرآن: ٣٤٠/١٤، والتسهيل لعلوم التنزيل: ٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح المعاني: ١٣٣/١٧، والإعجاز القرآني في أسلوب العدول عن النظام النركيبي النحوي والبلاغي: ٩٨.

- ١- القرينة اللفظية (ربّنا) تدلّ على أنّ الدعاء صادر من كليهما (١) .
- ٢- القرينتان اللفظيتان : (استقيما ، تتبعان) تدّلان على أنّ الخطاب موجه لكليهما .
- -7 ما أُثِرَ عن الصحابة بأنّ موسى كان يدعو وهارون كان يُؤمِّن على دعائه +7 لأنّ المُؤمِّن على الدعاء كالداعى +7 .

#### ثالثًا : دلالة صيغ الجمع

الجمع: هو "ضمّ شيء إلى أكثر منه "(٦) ، إذ يدلّ على أكثر من اثنين (٤) وهو على قسمين:

أولاً: جمع التصحيح أو السلامة ، و " هو الذي يسلم فيه بناء الواحد "(٥) ، وهو على نوعين: جمع المذكر السالم ، وجمع المؤنث السالم .

ثانيًا : جمع التكسير

دلالة صيغ جمع التصحيح في القرآن الكريم:

1-فاعل: ومن أمثلته لفظة (خالد) ، إذ جاءت هذه اللفظة على صيغتى : الإفراد والجمع في قوله تعالى : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ وَالجمع في قوله تعالى : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ كَالَم فَيها وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ والنساء : ١٣ - ١٤].

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحرر الوجيز: ١٤٠/٣، والجامع لأحكام القرآن: ٢/١١، وإرشاد العقل السليم: ١٧٢/٤، وفتح القدير: ٤٦٩/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر : جامع البيان : ۱۹/۱۲ ، والتبيان للطوسي : ۲۰/۱۰ ، والكشاف : ۳٤٨/۲ ، والتفسير الكبير : ۱۲۲/۱۷ ، والدر المنثور : ۳۸۰/۴ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل : ٢/٥ ، وينظر : الكليات : ٣٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أسرار العربية : ٦٤ ، وشذا العرف : ٧٣ ، وجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : ٧ .

<sup>(</sup>٥) الأصول في النحو: ٢٦/١.

يرى المفسرون أنّ الجمع ثمّ الإفراد تبعًا للمعنى واللفظ<sup>(۱)</sup> ، أمّا السياق القرآني فيثبت أنّ كلّ لفظة جاءت ملائمة لسياقها ، ففي الآية الأولى نجد أنّ الآية تتكلم على الطائع لله ورسوله ، وجزاء هذا الطائع الدخول إلى الجنة ، والخلود فيها ، ومجىء لفظ الخلود على صيغة الجمع يعود لسببين :

- 1- أنّ الخلود بصفة الجمع أجلب للأنس<sup>(۲)</sup> للمؤمن الطائع ، إذ الجنة دار البقاء التي يتوفر فيها كلّ سبل الراحة التي أنعم الله بها على المؤمنين ، ومنها أنّ الإنسان لا يكون وحيدًا في تلك الدار الآخرة ، فالمؤمن مؤتس بصحبته ورفاقه في جنات النعيم<sup>(۳)</sup>.
- ٢- أنّ الآية الكريمة تتكلم على أهل الطاعة ، وهم أهل شفاعة يشفعون لغيرهم فيدخلون معهم إلى الجنة (٤) ؛ ولهذا جاءت صيغة الجمع مناسبة لمقامها .

أمّا الآية الثانية فالكلام على العصيّ لله ورسوله ، وجزاؤه الخلود في النار بصفة الإفراد ؛ لأنّ في ذلك استجلابًا للوحشة ، فعذاب الكافر ليس بالنار وحدها ، وإنّما بالوحدة كذلك<sup>(٥)</sup> ؛ لأنّ المقام مقام عذاب ، فاجتماع انفراد الكافر ومعاناته من الوحشة والوحدة مع عذاب الجحيم يجعل عذاب الكافر أعظم<sup>(١)</sup> ، ثم إنّ أهل النار لا يشفعون لغيرهم لذا هم فرداى في تلك الجحيم<sup>(٧)</sup> .

٢ - مُفْعَل : ومن أمثلته لفظة (المرسل) ، إذ ورد هذا اللفظ على صيغة الجمع في قول : ومن أمثلته لفظة إليم بهديًة فناظرة أبم يَرْجِعُ ٱلمُرْسَلُونَ الله فلمَا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر : معالم التنزيل : ١٢٠/١ ، وأنوار التنزيل : ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: إرشاد العقل السليم: ١٥٤/٢، والإعجاز الصرفي القرآن الكريم: ١١١ - ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : روح المعاني : ٢٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: التعبير القرآني: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: ١١٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر : روح المعاني : ٢٣٣/٤ .

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَىٰنِ ءَ ٱللهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْمِهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

تحمل لفظة (المرسلون) عند المفسرين دلالتي: الإفراد والجمع ، أمّا دلالة الإفراد فالذي يرجحها عند المفسرين قوله تعالى في السياق اللاحق للآية الكريمة (ارجع إليهم) فالمراد بهذه القرينة رسول واحد أرسلتُهُ بلقيس للنبي سليمان (الجمع الجمع) .

ويبدو أنّ قول سليمان ﴿ السَّلَى ﴾ لرسول بلقيس لا يؤكد دلالـة الإفراد ؛ لأنّه المقصود بـ (ارجع إليهم) رئيس وفد بلقيس ، وجاء الخطاب بصيغة الإفراد ؛ لأنّه رئيسهم الذي يمتثلون أوامره ، فالخطاب الموجه إليه المقصود به الوفد كلّه ، قال الطبري : " هذا نظير ما قد بينًا قبل من إظهار العرب الخبر في أمر كان من واحد على وجه الخبر عن جماعة ، إذا لم يقصد قصد الخبر عن شخص واحد بعينه يشار إليه بعينه فسُمّى في الخبر "(۲) .

أمّا صيغة الجمع فنحن نرى أنّها الأقرب إلى السياق ؛ لأنّ ترجحها قرينتان هما :

۱- القرينة اللفظية في اللاحق من الآية المباركة ، قال تعالى على لسان سليمان
 التصود (أتمدونني بمال)<sup>(۳)</sup> ، فالخطاب موجّه بصيغة الجمع ، والمقصود به الرسول ومن معه<sup>(٤)</sup> .

٢- القراءة القرآنية ، إذ قرأ عبد الله بن مسعود : (فلما جاءوا سليمان) بالجمع من دون الإفراد<sup>(٥)</sup> ؛ لذا تكون دلالة الجمع أقرب لسياق الآية ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني القرآن للفراء : ۲۹۳/۲ ، وجامع البيان : ۱۰/۷۰ ، والبحر المحيط : ۷۱/۷ ، والإعجاز القرآني في أسلوب العدول عن النظام التركيبي النحوي والبلاغي : ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان : ٥٧/١٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أنوار النتزيل : ٢٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معجم القراءات : ٥١٧/٦ .

7- فعلة: من أمثلته لفظة (آية) ، فقد وردت هذه اللفظة على صيغة الجمع في قوله تعالى : ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَالْخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٤٢] ، يرى المفسرون أنّ (آياتي) المذكورة في الآية المباركة تحتمل أن يكون المراد بها التثنية ، والجمع أمّا التثنية فلأنّ المقصود بها آيتين هما: (اليد والعصا)(١) ، وأمّا الجمع فلأنّ المقصود به الآيات التسع(١).

أمّا ما نراه ووفقًا للسياق القرآني فإنّ التثنية هي الأقرب لسياق الآية ، إذ ترجحهما قرينتان هما:

1- أنّه لم يذكر أنّ موسى ﴿ السَّا أُوتي آيةً إلاّ بعد مجيئه فرعون ، إذ التمس منه فرعون آية الله لم يذكر أنّ موسى ﴿ السَّا أُوتي آيةً إلاّ بعد مجيئه فرعون : ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِمَّتَ فَرعون آيةً ﴿ قَالَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزعَ وَنَا يَعَمَاهُ فَإِذَا هِي نَعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزعَ وَنَا اللَّهِ وَلَا عَراف : ١٠٦ - ١٠٠] .

١- ما يرجح دلالة التثنية في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة القصيص : ﴿ السَّلُكُ يَدَكُ فِ جَيْبِكُ مَّغُرُجُ بِيَضَاءً مِنْ عَيْرِسُوٓ وِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَانِكَ بَنَاكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَانِكَ بَنَاكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَانِكِ مِن رَبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُوْءً إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [القصص : بُرُهُ نَانِ مِن رَبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُوعً إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [القصص : ٣٢] ، فقوله تعالى : (فذانك برهانان) دليل واضح على أنّ المراد بـ (آيات) اليد والعصا أنّ ، أمّا السبب في مجيء لفظ (آيات) على الجمع فلعلّ ذلك راجع إلى أنّ في كلتا الآيتين آيات كثر ، فانقلاب العصا حيوانًا آية ، وكونها راجع إلى أنّ في كلتا الآيتين آيات كثر ، فانقلاب العصا حيوانًا آية ، وكونها

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٢٠/٠٣، والتفسير الكبير: ٥٠/٢٦، واللباب في علوم الكتاب: ٢٤٧/١٣، وإرشاد العقل السليم: ١٧/٦، والبحر المديد: ٤٠٢/٤، وصفوة التفاسير: ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر : اللباب في علوم الكتاب : 75/17 ، وفتح القدير : 77/7 ، وروح المعاني : 195/17 .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التفسير الكبير : 71/00 ، واللباب في علوم الكتاب : 75/10 .

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط: ٦/٠٣٠ ، وروح المعاني: ١٩٤/١٦.

ثعبانًا آية ، وسرعة حركته آية ، وجعل اليد بيضاء آية ، وإدخالها في فمه من دون أن تضرّه آية (١) ، والله أعلم .

#### ثانيًا: جمع التكسير

هو "كلّ جمع تغير فيه نظم الواحد ، وبناؤه ، يكون لمن يعقل ولما لا يعقل "(٢) ، وسُمِّي هذا الجمع بجمع التكسير ؛ لأنّه "على التشبيه بتكسير الآنية ؛ لأنّ تكسيرها إنّما هو إزالة النئام أجزائها ، فلمّا أُزيل نظم الواحد وقُكَّ نضده في هذا الجمع سُمى جمع تكسير "(٣) .

#### أقسامه : يقسم جمع التكسير على :

- ١- جمع القلة ، وهو ما يدل على ثلاثة فما فوق (٤) ، وأوزانه المشهورة أربعة هي
   : أفعُل ، وأفْعَال ، وأفْعِلة ، وفِعْلة (٥) ، ويشاركه في الدلالة على القلة جمعا التصحيح (٦) .
- Y جمع الكثرة ، وهو " ما يدلّ على ما فوق العشرة "(Y)" ، وله أوزان كثيرة تصل إلى الثلاثة والعشرين وزنًا (A) .

دلالة صيغ جمع التكسير في القرآن الكريم أولاً : صيغ جمع القلّة :

١ – أَفْعُل : ومن أمثلته :

<sup>(</sup>۱) ينظر : البحر المحيط : ٢٣٠/٦ ، وإرشاد العقل السليم : ١٧/٦ ، والبحر المديد : ٤٠٢/٤ ، وروح المعاني : ١٩٤/١٦ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن عقيل: ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٣٠/٣ ، وشرح الشافية الكافية : ١٨١٠/١ ، وهمع الهوامع : ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الشافية الكافية : ١٨١٠/١ .

<sup>(</sup>۷) شرح ابن عقیل : 115/٤ ، وینظر : همع الهوامع : 7.4/% .

<sup>(</sup>٨) ينظر : همع الهوامع : ٣٠٨/٣ ، وشذا العرف : ٧٩ .

- أَنْهُم : وردت لفظة (أنعم) في قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَعٍ نَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ مُطْمَعٍ نَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْهُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَأَلْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصِّ نَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمُّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ كُانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ١٢٠ ١٢١] دالة على القلة ، والقرينتان المرجحتان لذلك :
- ١- الآية الأولى تتكلم على (قرية) ، والقرية تضم عددًا محدودًا من البشر ، فهي بالنسبة لعدد البشر لا شيء ، والعدد المحدود من البشر يناسبه العدد المحدود من البشر النعم (۱) ، فقد أنعم الله على هذه القرية ببعض النعم ك (الاطمئنان ، وسهولة الحصول على الرزق) ، وهذه النعم بالنسبة إلى ما عند الله قليلة ، قال تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل : ١٨] .
- ٢- في الآية الثانية الحديث عن سيدنا إبراهيم ﴿ النَّيْ اللَّهِ عَم اللَّهِ اللَّهِ الثَّانية الحديث عن سيدنا إبراهيم ﴿ النَّيْة اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالقرينتان اللفظيتان (ظاهرة ، وباطنة) تدلاّن على الكثرة ، فالظاهرة " كلّ ما يُعلم بالمشاهدة ، والباطنة ما لا يعلم إلاّ بدليل ، أو لا يُعلم أصلاً "(٣) .

\_

<sup>(</sup>١) ينظر : دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : روح المعاني : ٢٤٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ٥٠٦/٣ ، والتفسير الكبير : ١٣٣/٢٥ ، وإرشاد العقل السليم : ٣٧/٧ .

والقرينة الدالة على الكثرة أيضًا هي أنّ الكلام في الآية المباركة لم يحدد لمن ، فالخطاب موجّه لعامة البشر (١) ، وهذا واضح في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، والله أعلم .

٢ - أَفْعِلْة : ومن أمثلته :

- أَذِلَّة : ورد هذا اللفظ في قوله تعالى :﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ - ١٢٤] ، فالآية كما هو واضح في خطاب المؤمنين ، والمؤمنون كُثُر ، إلا أنّ الخطاب جيء بصيغة القلة (أذلة) من دون الكثرة ، والقرينتان السياقيتان ترجحانه وهما:
- ١- السياق السابق للآية الكريمة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّت طَّا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَو كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢] ، فالمخاطب طائفتان من المؤمنين ، وهم بنو الحارث من الأوس ، وبنو سلمة من الخزرج(٢) ، والطائفتان بالنسبة لعدد المسلمين قليلتان .
- ٢- القرينة الخارجية (سبب نزول الآية) ، إذ يروى في سبب نزول الآية أنّها نزلت في سياق الكلام على غزوة بدر ، إذ سمّى الله تعالى المؤمنين أذلة ؟ لقلة عددهم وعدتهم ، إذ كان عددهم ثلاث مئة وبضعة عشر ، فضلاً عن ضعف حالهم ، وقلة المال والركوب ، أمّا المشركون فكانوا ما بين التسع مئة إلى الألف(٢) ، فكان استعمال جمع القلة دلالة على ضعف المسلمين في تلك الغزوة ، والله أعلم .

(١) ينظر : التعبير القرآني : ٤٠ ، ودراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معالم التنزيل : ٣٤٧/١ ، والكشاف : ١/٤٣٨ ، والجامع لأحكام القرآن : ٥/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان : ١٦/٦ ، ومعالم التنزيل : ٣٤٧/١ ، والكشاف : ٢٩/١ ، والتفسير الكبير: ١٨٢/٨، والبحر المحيط: ٥١/٣.

٣- أفْعَال : من أمثلته لفظة (أضعاف) في قوله تعالى : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُطَعُ وَلِلْتَهِ وَرَجُعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] حَسَنَا فَيُطَنعِفَهُ لَهُ وَأَضَعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلْتَهِ وَرُجُعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] إذ تحتمل لفظة (أضعاف) عند المفسرين دلالة القلة ، أي قدرًا معينًا من الإنفاق ، ودلالة الكثرة أي قدرًا غير معين (١).

وما نراه ويرجحه السياق القرآني كذلك الاحتمال الثاني ، والقرائن الدالة على ذلك هي:

- ١- القرينة اللفظية (كثيرة) ، إذ إنّ هذه القرينة تنفي الاحتمال الأول ؛ لأنّ الكلام على مضاعفة الأجر من الله سبحانه وتعالى للمنفق في سبيله ، قال الطبري : " فإنّه عدة من الله تعالى ذكره مقرضه ومنفق ماله في سبيل الله من أضعاف الجزاء له على مقرضه ونفقته ما لا حدَّ له ولا نهاية "(١).
- ٢- المعنى اللغوي للأضعاف هو أن يُزاد الشيء على أصله (٣) ، وهذا المعنى
   يدل على أن الأضعاف فيه قدر غير معين من الزيادة .
- ٣- أُثِرَ عن السدي (ت١٢٧هـ) في تفسيره للأضعاف قوله: "كثيرة لا يعلم
   كنهها إلا الله "(٤) ، وهذا ترجيح للكثرة والله أعلم.

ثانيًا : صيغ جمع الكثرة :

1 - فُعَل : من أمثلته لفظة (نُهى) وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا الله عَلَى : ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير: ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان : ٤٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : العين : ٢٨٢/١ ، ومقاييس اللغة : ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : 1/9/1 ، والتفسير الكبير : 1/87/1 ، والتسهيل لعلوم التنزيل : 1/4/1 .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن للفراء : 1/1/1 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 9/7 ، والتفسير الكبير : 1/1/7 .

أمّا القائلون بدلالة الإفراد فيرون أنّ المقصود بـ (النهى): النهية ، وهو العقل (١) ، وقد استدلوا على ذلك بقول ابن عباس: "لذوي العقول "(١) ، إلاّ أنّنا مع الرأي القائل بالجمع ، والذي ترجحه القرينتان الآتيتان:

١- الخطاب في بداية الآية الكريمة خطاب لجمع ، قال تعالى : (كلوا وارعوا)<sup>(٦)</sup>
 .

- ١- القرينة اللفظية (الآيات) فيها معنى اختلاف الألوان والأطعمة ، وهذا الاختلاف من شأنه وحدة سبحانه وتعالى ، إذ لا يعلمها إلا العقلاء ؛ ولذا جعل نفعها عائدًا إليهم (٤) ، أي أصحاب العقول ؛ ليتفطنوا بدلائل قدرته سبحانه وتعالى .
- ٢- فُعُل : ومن أمثلته لفظة (رُسل) في قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِبَتِ
   وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون : ٥١] ، إذ يرى المفسرون أنّ لفظة (رسل) تحتمل ثلاثة أوجه (٥) :
  - ١- يرى بعضهم أنّ المقصود بـ (الرسل) النبي محمد ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
    - ٢- المقصود النبي عيسي ﴿ العَلَيْكُ ﴾ .
      - ٣- المقصود الرسل جميعًا .

أمّا الوجه الأول والثاني فالذي ينفيهما أنّ الرسل بُعثوا في أزمنة متفرقة (١٦) فكيف يخاطب واحدًا منهم بصيغة الجمع ؟ وهذا يعني أنّ الوجه الثالث هو الأقرب لسياق الآية ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما :

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط: ٢٣٤/٦، وتاج العروس: ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم: ٣٣/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : روح المعاني : ٢٠٧/١٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(°)</sup> ينظر : معالم التنزيل : ٣١٠/٣ ، والمحرر الوجيز : ١٤٦/٤ ، والتفسير الكبير : ٩١/٢٣ ، والتسهيل لعلوم التنزيل : ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : ٣/٥٦ .

روي عن أمّ عبد الله أخت شداد بن أوس " أنّها بعثت إلى رسول الله ﴿ الله عند من لبن في شدّة الحر عند فطره ، وهو صائم ، فردّه الرسول إليها وقال : من أين لك هذا ؟ فقالت : من شاة لي ، ثمّ ردّه ، وقال : من أين لك هذه الشاة ؟ فقالت : اشتريتها بمالي ، فأخذه ثم إنّها جاءته وقالت : يا رسول الله لم رددته ؟ فقال : بذلك أُمرت الرسل أن لا يأكلوا إلا طيبًا ، ولا يعملوا إلا صالحًا "(۱) ، وهذه الرواية قرينة مهمة ترجح دلالة الجمع ، فكلّ رسول وصتى في زمانه بأكل الطيبات وعمل الصالحات (۲) .

٣- فُعُول : ومن أمثلته :

أ - قروء : قال تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يَتَرَبَّصَ إِلَّا فَكُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٨]

(۱) التفسير الكبير: ٩١/٢٣، وينظر: تفسير ابن كثير: ٣٤٨/٣، والدر المنثور: ١٠٢/٦

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير: ۱۱/۱۱ ، وينظر: تفسير ابن كبير: ۱۶۸/۱ ، والدر المنتور: ۱۰۱/۱ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المستدرك على الصحيحين : 14.7/8 ، والكشاف : 19.7/8 ، والبحر المديد : 71/9 .

يرى الأزهري (ت٩٠٥هـ) أنّ المراد بـ (قروء) جمع قلة ، إذ قال : " مما وضعت العرب له بناء قلّة ، ولكنّها استغنت ببناء الكثرة قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يُرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبٍ ﴾ "(١) .

وعدَّ الزمخشري استعمال (القروء) في الآية الكريمة توسعًا في اللغة ، ويرى كذلك أنّ (قروء) أكثر استعمالاً من (الإقراء) ؛ لذلك استُعملت في الآية الكريمة (٢) .

ورد الدكتور محمد أبو موسى على الزمخشري ، إذ ذكر أنّه من المغالطة أن يقال في القرآن ذلك ؛ لأنّ القرآن لا يستعمل لفظًا محل آخر توسعًا $^{(7)}$  ، وفيه الكثير من الصحة ؛ لأنّ السياق القرآني هو الذي يحدد سبب الاستعمال القرآني ، فلفظة (القروء) جاءت على صيغة الكثرة ؛ لأتّنا لو لاحظنا السياق الذي وردت فيه اللفظة لوجدنا أنّ الخطاب في الآية موجّه إلى المطلقات ، فهو - إذن - خطاب عام عن المطلقات ذوات الإقراء ، فلكلّ مطلقة منهنّ عدّة ، فجمع الكثرة جاء تمييزًا للعدد ثلاثة $^{(3)}$  ؛ لذا كان المراد به الكثرة ، والله أعلم .

ف (قلوب) صيغة جمع إلا أنّ المراد بها في الآية الكريمة المثنى ، والقرينتان الدالتان على ذلك هما:

١- القرائن اللفظية (تتوبا ، تظاهرا) تدلان على المثنى (٥) .

\_

<sup>(</sup>١) شرح التصريح على التوضيح: ٥٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ٢٠٠/١ ، والتفسير الكبير : ٥٦/٦ ، وإرشاد العقل السليم : ١/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ٢٢٨ - ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : روح المعاني : ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التفسير الكبير : ٣٠/٣٠ .

- ٧- القرينة الخارجية (سبب النزول) ، فالآية نزلت في عائشة وحفصة (١) ، وهي خطاب لهما ، أمّا السبب في مجيء لفظ (القلوب) على صيغة الجمع من دون المثنى ، فللفراء رأي في ذلك ، إذ قال : " وإنّما اختير الجمع على التثنية ؛ لأنّ أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان : اليدين والرجلين والعينين ، فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف الى اثنين مذهب التثنية "(٢) ، والله أعلم .
- 3- فِعْلان : من أمثلته لفظة (فتيان) في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ ﴾ [يوسف : ٦٢] ، فلفظة (الفتيان) في الآية الكريمة تدل على الكثرة ، والقرائن المرجحة للكثرة هي :
- ١- القرينة اللفظية (رحالهم) ، فالرحال جمع كثرة وهو جمع رحل ، والقليل منه جمعه أرحل<sup>(٣)</sup> ، فقد جيء بفتيان بلفظ الكثرة ؛ ليناسب جمع الكثرة في رحالهم<sup>(٤)</sup> .
- ٢- معنى الآية ، فالآية في سياق الحديث عن قصة سيدنا يوسف ﴿ الكِينُ ﴾ ، إذ أمر فتيانه ، أي الذين يعملون لديه أن يضعوا البضاعة في رحل أخوته ، عمال صاحب العمل عادةً أكثر من عشرة (٥) .
- ٣- القراءة القرآنية ، إذ قُرئ (فتيان ، وفتية)<sup>(١)</sup> ، أمّا القراءة الأولى باعتبار الكثرة فهي قراءة حمزة والكسائي ، والقراءة الثانية باعتبار القلة وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر ، إلا أنّ القرآن الكريم أورد لفظ (الفتيان) على صيغة القلة ، قال تعالى : ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ ﴾ [الكهف : ١٠] فالمراد بالآية أصحاب

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/٥٥٢، وينظر: أسباب النزول للواحدي: ١٦١/١، والتفسير الكبير: ٤٦١/١، والتسهيل لعلوم التنزيل: ١٣١/٤.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء : (7/7) ، وينظر : التفسير الكبير : (7/7) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : جامع البيان : ٢٢٧/١٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أنوار التنزيل : ٢٩٧/٣ ، وروح المعانى : ١٠/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحليل للغوى في ضوء علم الدلالة: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ١٩٦ ، والكشف عن وجوه القراءات : ١٢/٢ .

الكهف ، وقد حدّد القرآن عددهم ، قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَجُمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَجُمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَعْدِهُم محدد يتراوح ما بين هذه الأعداد (١) ، وقد استُعملت صيغة القلة للدلالة على قلتهم (٢) ؛ لذا لو أراد القرآن استعمال القلة في الآية الأولى لجاء به كما في آية الكهف ؛ لذا مجيء لفظ (فتيان)

٥- فعالل: من أمثلته لفظة (سنابل) في قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأَقَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاء ﴾ [البقرة: ٢٦١]، فالعدد سبعة من الأعداد الدالة على القلة، إلاّ أنّ المراد به في الآية الكريمة الكثرة، والقرائن الدالة على الكثرة هي:

على صيغة الكثرة مع عدم تحديد عددهم دليل على الكثرة ، والله أعلم .

- ١- السياق نفسه ، قال تعالى : (في كلّ سنبلة مئة حبة) ، فليس المقصود بالعدد سبعة عددها الحقيقي ؛ لأنّ ذكر مئة حبة يدلّ على أنّ العدد قد يصل إلى السبع مئة (٣) ، وفي ذلك كثرة .
- ٢- قوله تعالى: (والله يضاعف لمن يشاء) فيه دلالة على أنّ العدد أكثر من سبعة ، فالسياق سياق تضعيف وتكثير (٤) .
- ٣- وردت هذه اللفظة على صيغة القلة في قوله تعالى : ﴿ وَسَبْعُ سُلُبُكُتٍ خُضْرٍ وَ وَرَدَتُ هُذُهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ينظر : دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٩٩/٦ ، والتحرير والتنوير : ٢٦٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته : ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ٣٣٨/١ ، وأنوار النتزيل : ٥٦٥/١ ، وإرشاد العقل السليم : ٢٥٧/١ ، وروح المعاني : ٢٣/٣ .

<sup>(°)</sup> ينظر : التفسير القيم : ١٥٤ – ١٥٥ ، والبرهان في علوم القرآن : ٢٢/٤ ، والتعبير القرآني : ٤٠ .

سنبلات فقط(۱) ، ويؤكد ذلك أنّ الملك في قصة يوسف ﴿السِّهِ لَم يرَ أكثر من ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُ اللَّهِ مَن ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُ اللَّهُ مَن دون عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُضْرٍ ﴾ ؛ لذا فالعدد هنا دلّ على القلة من دون الكثرة ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى القلة لاكتفى بالعدد من دون ذكر ما ذكر في الآية الكريمة من تضعيف له .

7- مَفَاعِلة: من أمثلته لفظة (الملائكة) ، إذ تحتمل هذه اللفظة في قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَهُو قَايَمٌ يُمكِي ﴾ [آل عمران: ٣٩] (الإفراد والجمع) ، إذ يرى بعض المفسرين أنّ المراد بهذا النداء جبريل ﴿ الله الجمع هي الأقرب إلى سياق الآية الكريمة ، والقرائن الدالة على ذلك هي :

1- القرينة اللفظية (فنادته) ، فإسناد الفعل للجمع يجوز فيه التأنيث ، قال مكي القيسي (ت٣٧٤هـ) : " وحجة من قرأ بالتاء أنّه أنّث لتأنيث الجماعة التي بعدها في قوله : (الملائكة) ، والجماعة ممن يُعقل في التكسير ، ويُجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل تقول : هي الرجال ، وهي الجذوع ... ويقوي ذلك : (إذ قال الملائكة) ، وقد ذُكر في موضع آخر فقال : ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا النّعام : ٣٩] وهذا إجماع "(٣) .

٢- أنّ الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة إلى قوم لوط ، وإلى إبراهيم (عليهما السلام)<sup>(٤)</sup> ؛ لذا من الأنسب أن يكون بعث ملائكة إلى زكريا كذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: ٩٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر : معالم النتزيل : ۲۹۸/۱ ، والمحرر الوجيز : ۲۸۱/۱ ، وزاد المسير : ۲۸۱/۱ ، والبحر المحيط : ۲۶۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٣٤٢/١ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ٢/٤/٢ ، والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم : ٢٢١ .

- ٣- قوله تعالى في الآية نفسها : ﴿ أَنَّ اللّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّن اللّهِ ﴾ ، فالملائكة بشروا بـ (يحيى) ﴿ السِّيٰ ﴿ وزوجته ببشارة عظيمة ، إذ كادا يفقدان الأمل في الإنجاب (١) ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الأَمل في الإنجاب (١) ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الأَمل في الإنجاب (١) ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي اللّه اللّه الله عمران : ٤٠] ، فحالة زكريا وزوجته تتطلب وعددًا من المبشرين .
- 3- أنّ لفظة (ملائكة) هي في الأصل جمع ؛ لذا فترجيح دلالة الجمع أولى ، قال الطبري : " إذ لا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في لسن العرب دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، ولم تضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنّه بمعنى واحد ، فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفي من الكلام والمعاني "(١) ، فدلالة الجمع إذن هي الأنسب لمقام الآية ، والله أعلم .
- ٧- فَعَائِل : من أَمثلته لفظة (خطايا) ، فقد وردت هذه اللفظة دالة على الكثرة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا مَنْهِ وَالْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجُدًا وَوُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَعَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٥٨] ، وقد جاءت على صيغة القلة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَنذِهِ الْقَرْبَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ صِيغة القلة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَنذِهِ الْقَرْبَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِيئَةً وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى صيغة على ما دلّت عليه ، وهذه القرائن هي :
- ١- القرينة النحوية ، ففي الآية الأولى أُسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ، فقال
   : (وإذ قلنا) ؛ لذا جاءت الخطايا على جمع الكثرة ؛ لأنّ غفرانها أليق بجوده

<sup>(</sup>١) ينظر : التفسير الوسيط : ١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان : ٥/٥٣٠ .

وكرمه ، أمّا في الآية الثانية فجاء الفعل مبنيًا للمجهول ؛ لذا جاءت الخطيئات على القلة (١) .

7- آية البقرة وردت في معرض ذكر نِعمه سبحانه ، قال : ﴿ يَبَنِيٓ إِسَرَءِيلَ اَذَكُوا نِعَمه عَفران نِعمه عَفران نِعمه عَفران نِعَمة عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَمْينَ ﴾ [البقرة : ٤٧] ، ومن نِعمه غفران الذنوب الكثيرة ، أمّا آية الأعراف فالسياق موبخ لهم ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَنْمُوسَى الْجَعَلُ لَنَا إِلَنْهَ كَمَا لَمُمُ ءَالِهَ أُقَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٣٨] ؛ لذا ينمُوسَى الجعل لَنَا إِلَنْهَا كَمَا لَمُمُ ءَالِهَ أُقَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٣٨] ؛ لذا جاءت الخطيئات بصيغة القلة (٢) ، ولعلّ السبب في مجيء الخطايا على الصيغتين إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أنّ هذه الذنوب سواء أكانت قليلة أم كثيرة فهي مغفورة (٣) ، وذلك من سعة رحمته وفضله على الناس .

٣- قرينة المعنى ، قال صاحب القاموس : " الخطيئة هو الذنب أو ما تعمد منه
 ، أمّا الخطأ ما لم يتعمد وجمعه خطايا "(٤) .

والمُلاحِظ سياق الآيتين يجد أنّ هذين المعنيين هما ما عبرت عنهما كلتا اللفظتين ففي الأعراف دلّت اللفظة على التعمد ، والإصرار على الذنب ، قال تعالى في السياق السابق للآية الكريمة : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ في السياق السابق للآية الكريمة : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٩] ، ثمّ قال بعد قوله : (نغفر لكم خطيئاتكم) مباشرة : ﴿ فَبَدَّلَ النّبِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴾ [الأعراف : ١٦٢] حيث أخرج المؤمنين وعاقب الظالمين منهم ، ولهذا جاءت عقوبة بعضهم باستعمال جمع القلة (خطيئات) ، أمّا في البقرة فالكلام

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن: ۲۹۸، والتفسير الكبير: ٨٦/٣، ومعاني الأبنية: ٣٩، ودراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: ٢١٢، والإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني: ١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر : ملاك التأويل : ٢٠٧/١ ، والإتقان في علوم القرآن : ٣٠٦/٢ ، ووجوه الاستبدال في القرآن الكريم : ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : روح المعاني : ٧٩/٩ ، ودراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني: ١٩١.

على عامة بني إسرائيل سواء الذين تعمدوا الذنوب أم الذين لم يتعمدوها ؛ لذا جاء التعبير عنهم بالكثرة ، والله أعلم .

الخاتمة

# السالخ المرا

### الخالئي

بعد إتمام رسالتي تمخضت لي نتائج من أهمّها:

- ١- للسياق أثر كبير في تفسير النصوص القرآنية ، وذلك من خلال القرائن السياقية التي تُعين على تفسير كلّ كلمة ، لا بل كلّ حرف في القرآن الكريم
- ٧- الصيغة الصرفية عنصر مهم من عناصر فهم اللغة ، إذ تتماز كلّ صيغة بدلالة تميزها من غيرها ، إلا أنّ من الاستحالة أن تفي الصيغة وحدها في إثبات دلالتها ، بل لا بدّ لها من عناصر أو قرائن سياقية تجعل دلالة الصيغة واضحة وسيما في نصّ مثل القرآن الكريم .
- ٣- الصيغ الفعلية المجردة والمزيدة غالبًا ما تخرج عن معناها المعجمي ودلالتها
   ؟ لأنّ السياق يحيل دلالـة هذه الصيغ في القرآن الكريم لمعانٍ ودلالات جديدة .
- ٤- إنّ استعمال القرآن الكريم لصيغة (فَعْلل) في الفعل الرباعي على الرغم من قلة استعمالها في القرآن الكريم ، كان بليغًا في التعبير عن المعنى الذي وضع له ، إذ يصوّر المعنى أروع تصوير ، فاللفظ يكون موافقًا لمعناه لفظًا ، وصوتًا ، وجرسًا .
- الحظ البحث أنّ الزمن في النصّ القرآني هو زمن سياقي يتحدد بالقرائن السياقية ، إذ هو لا يعتمد على زمن الصيغة وحدها ، فصيغة (فَعَل) مثلاً تخرج لدلالة المستقبل ، وصيغ الفعل المضارع تخرج لدلالة (المضي ، والاستمرار ، والاستقبال) وكذا فعل الأمر ، ولعلّ ذلك يعود إلى أنّ القرآن الكريم وُضِعَ لكلّ زمان وأوان إلى قيام الساعة .

الخاتمة

٦- تبين لنا أن صيغ المصدر سواء أكان الصريح أم المصدر الميمي ، أم
 مصدر المرة تدل على المبالغة غالبًا .

- ٧- صيغ المشتقات عند الكثير من المفسرين ، والنحاة ، والباحثين تخرج لدلالة بعضها على بعض كدلالة اسم الفاعل على المفعول ، أو غيرها من المشتقات ، إلا أنّ السياق القرآني أثبت أنّ كلّ صيغة من صيغ المشتقات لها لفظها ودلالتها التي تميزها من غيرها ، إذ لا حاجة إلى خروجها إلى دلالة أخرى ما دام السياق هو المحدد لتلك الدلالة .
- ٨- الصيغ العددية في القرآن الكريم قد تخرج لدلالة بعضها على بعض من
   حيث القلة والكثرة ؛ وذلك لوجود القرائن التي تحيلها على ذلك .
- 9- نرى أنّ دلالة الألفاظ ليست حتمية ، بل دلالتها تُغير تبعًا للقرائن السياقية ؛ لذا يجب أن لا نكتفي بقول الصرفيين عن دلالة الصيغ ، بل لا بدّ أن نتبع سياقها ولاسيما في القرآن الكريم .

## المصادر والمراجع

## (1)

- ص أبنية الأفعال (دراسة لغوية قرآنية) ، نجاة عبد العظيم الكوفي ، دار الثقافة القاهرة ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- مكتبة الصرف في كتاب سيبويه (معجم ودراسة) ، خديجة الحديثي ، مكتبة البنان بيروت ، ٢٠٠٣م .
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، شهاب الدين الدمياطي (ت١١١ه) ، تح: أنس مهرة ، دار الكتب العالمية لبنان ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- □ الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) ، تح: سعيد المندوب ، دار الفكر لبنان ، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- □ اجتهادات لغویة ، تمام حسان ، عالم الکتب القاهرة ، ۱٤۲۸هـ ۲۰۰۷م .
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، تقي الدين ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ) ، تح : محمد حامد الفقي ، وأحمد محمد شاكر ، مطبعة السنة المحمدية القاهرة ، ١٣٧٢هـ .
- محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، تح: عبد الغني عبد الغني عبد الخالق ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٠ه.
- محمد القرآن ، أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٧٠هـ) ، تح : محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، ١٤٠٥ه.
- محمد عبد الله ابن العربي (ت٤٣٥هـ) ، تح: محمد عبد الله ابن العربي (ت٤٣٥هـ) ، تح: محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر لبنان ، د.ت .
- △ أدب الكاتب ، ابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ) ، تح: محمد الدّالي ،
   مؤسسة الرسالة بيروت ، د.ت .

ص ارتشاف الضرَب من لسان العرب ، أبو حيان الأندلسي (ت٥٤٧هـ) ، تح: رجب عثمان محمد ، ومراجعة : رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي – القاهرة ، ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م .

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود العمادي (ت ٩٥١ه) ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، د.ت .
- ص أساس البلاغة ، محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ) ، دار الفكر ، 1٣٩٩هـ محمود بن عمر الزمخشري (١٣٩٩هـ) ، دار الفكر ،
- ص أسباب نزول القرآن ، علي بن أحمد الواحدي (ت٢٦٨هـ) ، تح : كمال بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١١ه .
- ص أسرار العربية ، أبو البركات الأنباري (ت٧٧٥هـ) ، تح : فخر صالح قدارة ، دار الجيل بيروت ، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- ص أسرار النحو ، شمس الدين أحمد بن سليمان (ت٩٤٠هـ) ، تح : أحمد عسن حامد ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .
- ص أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، حسن طبل ، دار الفكر العربي القاهرة ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م .
- ص أصول السرخسي ، أبو سهل السرخسي (ت ٢٩٠هـ) ، تح: أبو الوفا الأفغاني ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ص أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين الشنقيطي (ت٣٩٣هـ) ، تح: مكتبة البحوث والدراسات ، دار الفكر بيروت ، 151هـ 1990م .
- الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني في المتشابه من الألفاظ والتراكيب ، أحمد محمد أمين إسماعيل ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 1011م .
- عبد الله الإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم ، عبد الله علي الهتاري ، دار الكتاب الثقافي الأردن ، ١٤٢٩ه ٢٠٠٨م .

□ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، دار المعرفة – مصر ، ١٣٩١ه – ١٩٧١م .

- □ الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم (دراسة نظرية تطبيقية) ، عبد الحميد
   □ هنداوي ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م .
- اعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار عمار الأردن ، ١٤٢١ه ٢٠٠٠م .
- ص الإعجاز القرآني في أسلوب العدول عن النظام التركيبي النحوي والبلاغي ، حسن منديل العكيلي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ٢٠٠٩م .
- عراب القرآن ، أبو جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ) ، تح : زهير غازي زاهد ، عالم الكتب بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٩ه ١٩٨٨م .
- ص أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، فاضل الساقي ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- ما أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين البيضاوي (ت٥٨٥هـ) ، دار الفكر بيروت ، د.ت .
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل بيروت ، طه ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، ط٥ ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي (ت٣٣٧هـ) ، تح : مازن المبارك ، دار النفائس ، ط٣ ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني (ت٧٣٩هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، د.ت .

ص بحر العلوم ، نصر بن محمد السمرقندي (ت٣٧٥هـ) ، تح : محمود مطرجي ، دار الفكر – بيروت ، د.ت .

- البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي (ت٥٤٧هـ) ، تح : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٢٢ه ٢٠٠١م .
- البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين الزركشي (ت٩٤٥هـ) ، تح : عبد الستار أبو غرّة ، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية الكويت ، ط٢ ، الاعام ١٩٩٢م .
- البحر المديد ، أحمد بن محمد الإدريسي الشاذلي (ت١٢٢٤هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط٢ ، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م .
- بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ) ، تح: هشام عبد العزيز وآخرين ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- البرهان في توجيه متشابه القرآن ، محمود بن حمزة الكرماني (ت٥٠٥هـ) ، تح: عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، تح: محمد أبو الفضل البراهيم ، دار المعرفة بيروت ، ١٣٩١ه .
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، محمد أبو موسى ، دار الفكر العربي القاهرة ، د.ت .
- ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، فاضل السامرائي ، شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، ط٢ ، ٢٠٠٦م .
  - البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، نوبار القاهرة ، ١٩٩٤م .
- ص البيان والتبيين ، الجاحظ (ت٥٥٥هـ) ، تح : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ط۷ ، ۱٤۱۸ه ۱۹۹۸م .

#### ( 📛 )

ص تأویل مشکل القرآن ، ابن قتیبة الدینوري ، تح : أحمد صقر ، دار التراث – القاهرة ، ط۲ ، ۱۳۹۲هـ – ۱۹۷۳م .

□ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي (ت١٢٠٥هـ) تح
 : مجموعة من المحققين ، الهداية – الكويت ، د.ت .

- تاریخ الطبري ، محمد بن جریر الطبري (ت۳۱۰هـ) ، دار الکتب العلمیة بیروت ، د.ت .
- ص التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء العكبري (ت٦١٦هـ) ، تح: علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، د.ت .
  - △ التبيان في أقسام القرآن ، ابن قيّم الجوزية ، دار الفكر ، د.ت .
- التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٢٠٤هـ) ، تح : أحمد حبيب قصير العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، د.ت .
- □ التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور (ت١٣٩٣هـ) ، دار سحنون تونس ، ١٩٩٧م .
- □ التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، محمود عكاشة ، النشر للجامعات مصر ، ٢٠٠٥هـ ٢٠٠٥م .
- التسهيل لعلوم التنزيل ، محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي (ت ٧٤١هـ) ، دار الكتاب العربي لبنان ، ط٤ ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ص التعبير القرآني ، فاضل السامرائي ، دار عمار الأردن ، ط٤ ، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
  - 🕰 تعدد المعنى في القرآن ، أَلفة يوسف ، كلية الآداب منوية ، ط٢ ، د.ت .
- ص تصریف الأسماء والأفعال ، فخر الدین قباوة ، دار المعارف بیروت ، ط۲ ، ۱۶۰۸ه ۱۹۸۸ .
- □ التطبيق الصرفي ، عبده الراجحي ، النهضة العربية بيروت ، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م .
- □ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، عودة خليل ،
   مكتبة المنار − الأردن ، ١٤٠٥ه − ١٩٨٥م .
- □ التفسير البياني للقرآن الكريم ، عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف القاهرة ، ط۷ ، ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷م .

ص تفسير الجلالين ، عبد الرحمن بن أبي بكر المحلّي ، والسيوطي ، دار الحديث – القاهرة ، د.ت .

- تفسير القرآن (تفسير ابن أبي حاتم) ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت٣٢٧هـ) ، تح: أحمد أسعد الطيب ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، د.ت .
- تفسير القرآن (تفسير السمعاني) ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت٤٨٩هـ) تح: ياسر بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس غنيم ، دار الوطن الرياض ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- تفسير القرآن (تفسير ابن العزّبن عبد السلام) ، عزّ الدين بن عبد العزيز السلمي الدمشقي الشافعي (ت٠٦٦هـ) ، تح : عبد الله بن إبراهيم الوصي ، دار ابن حزم بيروت ، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) ، إسماعیل بن عمر بن کثیر (تک۷۷ه) ، دار الفکر بیروت ، ۱٤۰۱ه .
- ص التفسير القيم ، ابن قيم الجوزية ، جمعه : محمد ويس الشدري ، تح : محمد حامد الفقى ، دار الكتب العلمية بيروت ، د.ت .
- ص تفسیر مقاتل بن سلیمان ، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان (ت۱۵۰هـ) ، تح: أحمد فرید
- ص تفسیر المنار ، محمد رشید رضا (ت۱۹۳۰م) ، دار المنار القاهرة ، ط۲ ، ، دار المنار القاهرة ، ط۲ ، ۱۳۲۲ه ۱۹۷۶م .
- التفسير الوسيط ، محمد سيد طنطاوي (ت٢٠١٠م) ، مؤسسة الرسالة ، ط٣ ، ١٠٤٧هـ ١٩٨٧م .
- □ التيسير في القراءات السبع ، أبو عمرو الداني (ت٤٤٤هـ) ، تح: أوتو تريزل ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت١٣٧٦هـ) ، تح: ابن عثيمين ، مؤسسة الرسالة بيروت ، 1٤٢١هـ ٢٠٠٠م .

(5)

- جامع الأحاديث ، جلال الدين السيوطي ، جمعه : عباس أحمد صقر ، وأحمد عبد الجواد ، إشراف : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر بيروت ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- جامع البیان عن تأویل آی القرآن ، محمد بن جریر الطبری ، تح : عبد الله الترکی ، دار هجر ، د.ت .
- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، ابو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت٦٧١هـ) ، تح: عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
- حموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ، عبد المنعم سيد عبد العال ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ١٣٩٦ه ١٩٧٦م .
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (ت٥٧٥هـ) ، مؤسسة الأعلمي بيروت ، د.ت .

(5)

- حجة القراءات ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت٤٠٣هـ) ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ص الحجة في القراءات السبع ، الحسين بن أحمد بن خالويه (ت٣٧٠هـ) ، تح : عبد العال سالم مكرم ، الشروق بيروت ، ط٤ ، ١٤٠١ه .

(5)

- الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٢هـ) ، تح : محمد علي النجار ، عالم الكتب بيروت ، د.ت .
- الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم ، فريد بن عبد العزيز الزامل ، دار ابن الجوزي ، ١٤٢٧ه .

(1)

- ص الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري الحمد ، دار عمار عمان ، ط۲ ، ۱٤۲۸ه ۲۰۰۷م .
- حصدراسات في الفعل ، عبد الهادي الفضلي ، دار القلم بيروت ، ١٤٠٢هـ دراسات في الفعل ، عبد الهادي الفضلي ، دار القلم بيروت ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- حص دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح ، دار العلم للملايين بيروت ، ط١٦ ، ٢٠٠٤م .
- دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها ، صاحب أبو جناح ، دار الفكر عمان الأردن ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، 1٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب القاهرة ، 181٨ ١٩٩٧م .
  - الدر المنثور ، جلال الدین السیوطی ، دار الفکر بیروت ، ۱۹۹۳م .
- حصد لائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١ أو ٤٧٤هـ) ، تح: محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي القاهرة ، د.ت .
- الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم ، نافع علوان بهلول الجبوري ، مركز البحوث والدراسات الإسلامية ديوان الوقف السني ، ١٤٣٠هـ مركز مركز .٠٠٥م .
  - دلالة السياق ، ردة الله الطلحى ، جامعة أم القرى ، ط١ ، ١٤٢٢ه.
- دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ، عبد الفتاح البركاوي ، دار الكتب ، ١٩٩١م .
- الدلالة السياقية عند اللغويين ، عواطف كنوش ، دار السياب لندن ، عواطف كنوش ، دار السياب لندن ، ٢٠٠٧م .
- حور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان ، ترجمة : كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ، د.ت .

ديوان الأدب ، إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت٣٥٠هـ) ، تح : أحمد مختار عمر ، وإبراهيم أنيس ، مجمع اللغة العربية ، ١٩٧٤م .

ديوان حسان بن ثابت ، شرحه وكتب هوامشه : عبد أمهنا ، دار الكتب العلمية – بيروت ط٢ ، ١٤١٤ه – ١٩٩٤م .

#### (1)

الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ، تح : أحمد محمود شاكر ، دار الكتب العلمية – بيروت ، د.ت .

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة ، مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ) ، تح: أحمد حسن فرحات ، دار عمار – عمان ، ط٣ ، ٢١٧هـ – ١٩٩٦م .

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبو الفضل محمود الآلوسي (ت١٢٧٠هـ) ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، د.ت .

#### **(i)**

(ت٩٩٥هـ) خود المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت٩٩٥هـ) ، المكتب الإسلامي – بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٤ه .

#### ( **W** )

صن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ) ، تح : أحمد محمود شاكر وآخرين ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، د.ت .

### ( **ش** )

عد العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي (ت١٣٥١هـ) ، ضبط وتصحيح : محمود شاكر

ص شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك ، بهاء الدین بن عقیل (ت٧٦٩هـ) ، تح : محمد محیی الدین عبد الحمید ، دار الفكر – سوریا ، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م .

ص شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد الله الأزهري (٩٠٥هـ) ، تح : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م .

- شرح شافية ابن الحاجب ، رضي الدين الإسترابادي (ت٦٨٦هـ) ، تح: محمد نور الحسن ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، ومحمد الزقزاق ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ص شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تح: عبد الغني الدقر ، الشركة المتحدة سوريا ، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م .
- ص شرح الكافية لابن الحاجب (دراسة وتحقيق) ، يحيى بشير مصري ، المملكة العربية السعودية الإدارة العامة للثقافة والنشر ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
  - △ شرح المفصل ، ابن يعيش (ت٦٤٣هـ) ، المنيرية مصر ، د.ت .

#### ( **a** )

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، أحمد بن فارس (ت٣٩٥ه) ، المكتبة السلفية القاهرة ، ١٣٢٨ه ١٩١٠م .
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٨ه) ، تح: أحمد عبد الغفور عطّار ، دار العلم للملايين بيروت ، ط٤ ، ٤٠٤ هـ ١٩٩٤م .
- صحیح ابن حبّان ، علاء الدین بن بلیان الفارسی (ت۲۹۹هـ) ، تح : شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ۱۶۱۶ه ۱۹۹۳م .
- صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ) ، العامرة استتابول ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- صفاء الكلمة ، عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ الرياض ، ١٤٠٣هـ الرياض ، ١٤٠٣هـ الرياض ، ١٤٠٣هـ الرياض ، ١٩٨٣هـ .
- صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، دار الصابوني جامعة الملك عبد العزيز مكة المكرمة ، د.ت .

ص الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً ، ناصر حسين علي ، المطبعة التعاونية – دمشق ، ١٤٠٩ه – ١٩٨٩م .

صيغ الجموع في القرآن الكريم ، وسمية عبد المحسن محمد ، مكتبة الرشد ، 1270هـ - ٢٠٠٤م .

#### ( **ξ** )

- 🕰 علم الدلالة ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، ط٥ ، ١٩٩٨م .
- علم الدلالة بالمر ، أن أربالمر ، ترجمة : مجيد الماشطة ، كلية الآداب الجامعة المستنصرية ، ١٩٨٥م .
- علم الدلالة ، كلود جرمان ، وريمون لوبلون ، ترجمة : نور الهدى لوشن ، جامعة قان يونس بنغازي ، ١٩٩٧م .
- □ علم الدلالة العربي (النظرية والتطبيق) ، فايز الداية ، الفكر المعاصر دمشق ، ١٤١٧ه ١٩٩٦م .
- علم الصرف الصوتي ، عبد القادر عبد الجليل ، أزمنة عمان ، ١٩٩٨م .
- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران ، دار النهضة بيروت ، د.ت .
- ص العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت٥٧٥هـ) ، تح : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ، د.ت .

#### $(\overset{\bullet}{\mathbf{u}})$

- ص فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تح : محبّ الدين الخطيب ، دار المعرفة بيروت ، د.ت .
- فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) ، دار الفكر بيروت ، د.ت .

الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري (ت٣٩٥هـ) ، تح : محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة ، د.ت .

- علت وأفعلت ، أبو إسحاق الزجاج (ت٣١١ه) ، تح : ماجد حسن الذهبي ، الشركة المتحدة سوريا ، د.ت .
  - 🕰 فقه اللغة ، محمد المبارك ، مطبعة جامعة دمشق ، ١٣٧٩هـ ١٩٦٠م .
- عند العرب ، خليل إبراهيم العطية ، دار الجاحظ بغداد ، ١٩٨٣م .
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، ابن قيم الجوزية ، عُني بتصحيحه : محمود بدر الدين النعساني ، مكتبة الخانجي مصر ، ١٣٢٧م .

#### (4)

- الکتاب ، سیبویه (ت۱۸۰هـ) ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل بیروت ، د.ت .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، محمود بن عمر الزمخشري ، تح : عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، د.ت .
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، مكي بن أبي طالب القيسي ، تح: محيي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٥ ، ١٤١٨ ١٩٩٧م .
- كشف المشكلانت وإيضاح المعضلات ، أبو الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت٤٦٥هـ) ، تح: محمد أحمد الدّالي ، مجمع اللغة العربية دمشق ، د.ت .
- الكشف والبيان ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت٢٧٦هـ) ، تح: أبو محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، 1٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء الكفوي (ت٤٩٠١هـ) ، تح: عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م .

#### $(\mathbf{J})$

- □ اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت٨٨٠هـ) ، تح: عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- □ لسان العرب ، ابن منظور الأفريقي (ت١١٧هـ) ، دار صادر بيروت ،
   د.ت .
- اللغة ، فندريس ، تعريب : عبد الحميد الدوخلي ، ومحمد القصاص ، مكتبة الإنجلو المصرية القاهرة ، ١٣٧٠ه ١٩٥٠م .
- ص اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، دار الثقافة المغرب ، 199٤م .
- □ لغة القرآن دراسة لسانية للمشتقات في الربع الأول ، بلقاسم بلعرج ، دار
   العلوم عنابة ، ١٤٢٦ه ٢٠٠٥م .
- اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز ، ترجمة : عباس صادق الوهاب ، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ، ١٩٨٧م .
- اللمع في العربية ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تح: سميح أبو مغلي ، دار مجدلاوي عمان ، ١٩٨٨م .

#### ( **b** )

- ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد ، أبو منصور الجواليقي (ت٠٥٤هـ) ، تح: ماجد الذهبي ، دار الفكر دمشق ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ما جاء على وزن تَفْعال للمعري ضمن كتاب (ثلاث رسائل في اللغة) ، تح : صلاح الدين المنجد ، الكتاب الجديد بيروت ، ١٩٨١م .

ما دلّ عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان ، محمود شكري الآلوسي ، تح: زهير الشاوش ، المكتب الإسلامي – لبنان ، ط۲ ، 1۳۹۱هـ – ۱۹۷۱م .

- △ مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد قدور ، دار الفكر دمشق ، ۲۰۰۸م .
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير (ت٦٣٧هـ) ، تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت ، معمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت ، ١٩٩٥م .
- مجمع البيان ، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٤٨هـ) ، تح : لجنة من العلماء والمحققين ، مؤسسة الأعلمي بيروت ، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الأندلسي (ت٥٤٦هـ) ، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ص المحكم والمحيط الأعظم ، علي بن إسماعيل بن سيده (ت٤٥٨هـ) ، تح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ٢٠٠٠م .
- مختار الصحاح ، أبو بكر عبد القادر الرازي (ت٦٦٠هـ) ، تح : محمد خاطر ، مكتبة لبنان بيروت ، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- المخصص ، علي بن إسماعيل بن سيده ، دار الكتب العلمية بيروت ، د.ت .
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبو البركات النسفي (ت ٧١٠هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، د.ت .
- المدخل الصرفي ، بهاء الدين بوخدود ، المؤسسة الجامعية بيروت ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي ، تح : محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار التراث القاهرة ، ط٣ ، د.ت .
- □ المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، تح: حمزة
   بن زهير ، كلية الشريعة المدينة المنورة ، ١٤١٣ه.

المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري (ت٢٠١هـ) ، تح: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ١٤١١هـ – ١٩٩٠م .

- مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) ، مؤسسة قرطبة القاهرة ، د.ت .
- مشاهد القيامة في القرآن ، سيد قطب (ت١٩٦٦م) ، الشروق القاهرة ، ط٤١ ، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م .
- مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب القيسي ، تح: حاتم الضامن ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٥ه .
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد الفيومي (ت٠٧٧ه) ، المكتبة العلمية بيروت ، د.ت .
- مصنف ابن شيبة ، أبو بكر عبد الله بن شيبة الكوفي (ت٢٣٥هـ) ، تح : كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد الرياض ، ١٤٠٩هـ .
- المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، محمد أحمد أبو الفرج النهضة العربية ، ١٩٦٦م .
- معالم التنزيل ، البغوي (ت٥١٦هـ) ، تح: خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة بيروت ، د.ت .
- معاني الأبنية في العربية ، فاضل السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، ١٩٨١م .
- معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء (ت٢٠٧ه) ، عالم الكتب بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٣هـ ١٤٠٣م .
- معاني القرآن ، أبو الحسن الأخفش الأوسط (ت٢١٥هـ) ، تح: هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- معاني القرآن ، أبو جعفر النحاس ، تح : محمد علي الصابوني ، ، جامعة أم القرى مكة المكرمة ، ١٤٠٩ه .

ص معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج ، تح : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب – بيروت ، ١٤٠٨ه .

- معاني النحو ، فاضل السامرائي ، شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، د.ت .
- المعجم العربي (نشأته وتطوره) ، حسين نصار ، دار مصر القاهرة ، ط٤ ، ١٤٠٨ م .
- معجم القراءات ، عبد اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين القاهرة ، 1277هـ ٢٠٠٢م .
- □ معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، محمد سمير نجيب ، دار الفرقان بيروت ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- المعجم المفصل في علم الصرف ، راجي الأسمر ، مراجعة : أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث القاهرة ، ١٣٦٤ه .
- المعجم الوسيط ، محمد النجار وآخرون ، تح : مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة ، د.ت .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري ، تح : عبد اللطيف الخطيب ، التراث العربي الكويت ، ١٤٢١ه ٢٠٠٠م .
- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ، فخر الدين الرازي (ت٦٠٦هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م .
- ص مفتاح العلوم ، أبو بكر السكاكي (ت٦٢٦هـ) ، ضبطه وكتب هوامشه : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٧ه ١٩٨٧م .
- ص المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني (ت٢٠٥هـ) ، تح: محمد سيد الكيلاني ، دار المعرفة بيروت ، د.ت .
- المفصل في صنعة الإعراب ، محمود بن عمر الزمخشري ، تح : علي بو ملحم ، مكتبة الهلال بيروت ، ١٩٩٣م .

مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً ، محمد بكر إسماعيل ، رابطة العالم الإسلامي – جامعة أم القرى ، ١٤٢٧ه.

- ص مقالات في اللغة والأدب ، تمام حسان ، عالم الكتب القاهرة ، ١٤٢٧هـ - مقالات في اللغة والأدب ، تمام حسان ، عالم الكتب القاهرة ، ٢٠٠٨م .
- مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل بیروت ، ط۲ ، ۱٤۲۰ه ۱۹۹۹م .
- المقتضب ، محمد بن يزيد المبرّد (ت٢٨٥هـ) ، تح: محمد عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ، ١٤١٥هـ عضيمة .
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في آي التنزيل ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت٧٠٨هـ) ، تح: سعيد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ص مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ، مكتبة الإنجلو المصرية القاهرة ، 1990 م .
- ص من بلاغة النظم العربي ، عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، عالم الكتب بيروت ، ط۲ ، ۱۶۰۵ه ۱۹۸۶م .
- المنصف ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تح : إبراهيم مصطفى وآخرين ، إحياء التراث ، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م .
- ص الموافقات في أصول الشريعة ، أبو إسحاق الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) ، تح : عبد الله دراز ، المكتبة التجارية مصر ، د.ت .

#### ( 🔰 )

- ص النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن ، محمد عبد الله دراز ، دار الثقافة الدوحة ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
  - △ النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف مصر ، ط٤ ، ١٩٧٣م .
    - △ النحو والدلالة ، محمد حماسة ، دار الشروق ، ١٤٢٠ه ٢٠٠٠م .

ص نظریة السیاق القرآنی (دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة) ، المثنی عبد الفتاح محمود ، دار وائل – عمان ، ۱٤۲۹ه – ۲۰۰۸م .

- النكت والعيون ، علي بن محمد الماوردي (ت ٥٠٠هـ) ، تح : عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية بيروت ، د.ت .
- ص النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعادات ابن الأثير (ت٦٠٦هـ) ، تح: طاهر الزاوي ، المكتبة العلمية بيروت ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

#### ( **A**)

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تح : أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ١٤١٨ه – ١٩٩٨م .

#### (9)

- وجوه الاستبدال في القرآن الكريم (دراسة لغوية وصفية تحليلية) ، عز الدين محمد الكردي ، دار المعرفة بيروت ، ١٤٢٨ه ٢٠٠٧م .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن محمد بن خلكان (ت ١٨٦هـ) ، تح: إحسان عباس ، دار صادر بيروت ، د.ت .

## الرسائل والأطاريح الجامعية

- الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم (دراسة دلالية) ، أطروحة ، إعداد : أفراح عبد علي الخياط ، إشراف : هدى محمد صالح الحديثي ، كلية الآداب جامعة بغداد ، ١٤٢٤ه ٢٠٠٣م .
- أبنية الصرف في تفسير روح المعاني لأبي الثناء الآلوسي (١٢٧٠هـ) ، (دراسة صرفية دلالية) ، رسالة ، إعداد : شيماء متعب الشمري ، إشراف : خديجة زبار ، كلية التربية للبنات جامعة بغداد ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م .
- أبنية المشتقات في نهج البلاغة (دراسة دلالية) ، رسالة ، إعداد : ميثاق على الصميري ، إشراف : عبد الكريم جمعة ، كلية الآداب جامعة البصرة ، ٢٠٠٢ه .

أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والنتوير ، أطروحة ، إعداد : مشرف بن أحمد جمعان ، إشراف : أمين محمد عطية ، جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية ، ١٤٢٦ه.

- أثر السياق في تحديد دلالة البنية الصرفية في ديوان أبي الأسود الدؤلي ، رسالة ، إعداد : سلمى داود العزاوي ، إشراف : خديجة زبار ، كلية التربية للبنات جامعة بغداد ، ١٤٣١ه ٢٠١٠م .
- أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء (٢٠٧ه) ، رسالة ، إعداد : علاء عبد الأمير ، إشراف : جواد كاظم عناد ، كلية الآداب جامعة القادسية ، ٢٠٢١هـ ٢٠٠١م .
- أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربي والمناهج اللغوية الحديثة ، رسالة ، إعداد : سارة الخالدي ، كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بيروت ، ٢٠٠٦م .
- أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط ، أطروحة ، إعداد : أحمد خضير عباس ، إشراف : محمد حسين علي الصغير ، كلية الآداب جامعة الكوفة ، ١٤٣١هـ ٢٠١٠م .
- الالتفات في القرآن الكريم ، رسالة ، إعداد : صدام حسين الدليمي ، إشراف : محمد ضاري حمادي ، كلية الآداب جامعة بغداد .
- ألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم (دراسة لغوية) ، أطروحة ، إعداد : خميس عبد الله علي التميمي ، إشراف : لطيفة عبد الرسول ، كلية التربية الجامعة المستنصرية ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني (دراسة دلالية) ، رسالة ، إعداد : نبراس حسين العزاوي ، إشراف : حسين منديل العكيلي ، كلية التربية للبنات جامعة بغداد ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م .
- البحث الدلالي في تفسير ابن عطية (٤٦هه) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، رسالة ، إعداد : رسل عباس محمد شيروزه ، إشراف : عبد

الكاظم محسن الياسري ، كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة ، ١٤٣٢هـ - الكاظم محسن الياسري ، كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة ، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م .

- البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (٨٨٥)، أطروحة ، إعداد : عزيز سليم القريشي ، إشراف : لطيفة عبد الرسول ، كلية التربية الجامعة المستنصرية ، ٢٠٠٤ه ٢٠٠٤م .
- التحذير في القرآن الكريم (دراسة في مستويات اللغة) ، رسالة ، إعداد : علاء ناجي جاسم ، إشراف : رحيم جبر الحسناوي ، كلية التربية جامعة بابل ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م .
- الله السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى الله الله الله السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى القوى رسالة ، إعداد : فهد بن شتوي ، إشراف : محمد بن عمر ، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ، ٢٠٠٦ه ٢٠٠٥م .
- تقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني ، أطروحة ، إعداد : محمد ياس خضر ، إشراف : خليل بنيان الحسُّون ، كلية التربية ابن رشد − جامعة بغداد ، ٢٠٠٦هـ − ٢٠٠٥م .
- السياق في كتب التفسير (الكشاف وتفسير ابن كثير نموذجًا) ، رسالة ، إعداد : محمد المهدي حمادي ، إشراف : مصطفى عثمان ، كلية الآداب جامعة حلب ، ٢٠٠٥م .
- السياق القرآني وأثره في التفسير (دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير) ، رسالة ، إعداد : عبد الرحمن المطيري ، إشراف : خالد عبد الله القرشي ، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م
- السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب (معاني القرآن) حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، أطروحة ، إعداد : حيدر جبار عيدان ، إشراف : على كاظم أسد ، كلية الآداب جامعة الكوفة ، ١٤٢٧ه ٢٠٠٦م .

السياق وأثره في الكشف عن المعنى (دراسة تطبيقية في كتب معاني القرآن) ، أطروحة ، إعداد : خلود جبار عيدان ، إشراف : زهير غازي زاهد ، كلية التربية للبنات – جامعة بغداد ، ٢٠٠٨ه – ٢٠٠٨م .

- صيغة فاعل (دراسة لغوية) ، رسالة ، إعداد : فوزية سليمان ، إشراف : عياد بن عبد الثبيتي ، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- الصيغ الصرفية ودلالاتها في ديوان عبد الرحيم محمود ، رسالة ، إعداد : حنان جميل ، إشراف : صادق عبد الله ، جامعة الأزهر غزّة ، ١٤٣٢هـ ٢٠٠٧م .
- الصيغ الفعلية في القرآن الكريم (أصواتًا وأبنيةً ودلالةً) ، أطروحة ، إعداد : ثريا عبد الله ، إشراف : أحمد علم الدين ، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .
- صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم (دراسة إحصائية صرفية دلالية) ، رسالة ، إعداد : كمال حسين رشيد ، إشراف : أحمد حسن حامد ، جامعة النجاح فلسطين ، ٢٠٠٥م .
- العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم (دراسة دلالية) ، رسالة ، إعداد : جلال عبد الله ، إشراف : عباس علي السوسوة ، كلية الآداب جامعة تعز ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م .

## المقالات والبحوث

- أثر السياق في فهم النصّ القرآني (مقالة) ، د. عبد الرحمن بو درع ، مجلة الأحياء ، المملكة المغربية ، العدد ٢٥ ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م .
- بلاغة السياق في خواتيم سورة النحل (بحث) ، إعداد : بلقيس بنت محمد الطيب ، ندوة الدراسات البلاغية الواقع والمأمول ، ١٤٢٢هـ ، شبكة الألوكة على الانترنت :

تحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي (بحث) ، إعداد : د. عبد الله على الهتاري ، الانترنت : www.islamiyyat.net

- التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل (بحث) ، د. طه محمود الجندي ، شبكة الألوكة على الانترنت : www.alukah.net
- الخلافات الصرفية في توجيه بعض الأبنية في القرآن الكريم (بحث) ، د. شريف بن عبد الكريم النجار ، مجلة الجامعة الإسلامية ، العدد ١٤٤ ، www.almaktabah.net
- السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة (مقالة) ، د. إبراهيم أصباب ، مجلة الإحياء ، المملكة المغربية ، العدد ٢٥ ، ١٤٢٨ه .
- السياق عند الأصوليين (المصطلح والمفهوم) ، (مقالة) ، د. فاطمة بو سلامة ، مجلة الإحياء ، المملكة المغربية ، العدد ٢٥ ، ١٤٢٨ه .
- السياق اللغوي في الدرس اللساني الحديث ، (مقالة) ، د. غنيمة تومي ، مجلة المخبر ، جامعة محمد خيضر سكرة الجزائر ، العدد ٦ ، ٢٠١٠م .
- السياق والدلالة المعجمية (مقالة) ، د. ماجدة صلاح حسن ، مجلة الجامعة ، كلية المعلمين الزاوية ، العدد ٩ ، ٢٠٠٧م .
- السياق والنصّ واستقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصبي ، (مقالة) ، د. فطومة الحمادي ، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة محمد خيضر الجزائر ، العدد ٣٥ ، ٢٠٠٨م .
- علاقة الصوت بالمعنى في صيغة الفعل الرباعي المضاعف (فعلل) في التعبير القرآني (بحث) ، إعداد : د. فراس عبد العزيز ، مجلة آداب الرافدين ، العدد ٤٨ ، ١٤٢٨ه ٢٠٠٧م .
- علم السياق القرآني (مقالة) ، محمد بن الربيعة : www.islaniyyat.com الفعل الرباعي المجرد والمضاعف في القرآن الكريم في ظل المناسبة والسياق (بحث) ، إعداد : د. عبد الوهاب السبع حمد ، ١٤٣٢هـ ٢٠١١م ، www.pdffactory.com

المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة في التركيب - دراسة في الدلالة (مقالة) ، د. عاصم شحاتة علي ، مجلة الدراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية ، الجامعة الإسلامية - ماليزيا ، العدد ٣ ، ٢٠٠٨م .

- المعنى بين اللفظ والقصد (مقالة) ، د. حميد الوافي ، مجلة الإحياء المملكة المغربية ، العدد ٢٦ ، ١٤٢٩ه .
- المناسبة بين الأبنية المتماثلة في القرآن الكريم (دراسة في دلالة المبنى على المعنى ) (بحث) ، إعداد : د. عمرو خاطر عبد الغني وهدان ، منتدى ستوب ، الانترنت .

Ministry Of Higher Education And Scientific Research University of Diyala / College Of Education for Human Sciences



The effect of the cantext in anindication of the morphological formula in the holy Quran

## Thesis submitted by Marwa abbas hassan

To The council of Education for Human sciences university of Diyala as A partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master in Arabic Language and Literature.

supervised by Ali abdullah Al — anbaki

2012 A - D 1433 A - H

## **ABSTRACT**

The Holy Quran is a miracle of our prophet Mohammed (cpeace be upon him), which is immortal with its speeches, meanings, rhetorical phrases, and magic concepts, and since it is a unique linguistic, it is studied by many researchers several years. So I cas a researcher get honour in studying this holy book in my thesis entitled "The Effect of the context in An Indication of the Morphological formula in the holy Quran".

This study is divided into three chaplers . The title of the first chapter is (The context and the Morphological formula) . This chapter is divided into three sections : the first section is dealing with the theory of the context , and the second section is about the studying of the Morphological formula . The second chapter entitled (The Indication of the verbs formula) , which includes two sections : the title of the first section is (The Indication of the abstract and increasing verbs) formula . The second secation introduces the tense Indication for the verbs formula .

The third chapter is about the Indication of the nouns formula . This chapter includes three sections : the first section sheds the light on the " Indication of the Infinitive formula " . The second section is about the Indication of the Derivational formula " . The third one is dealing with the " Numbering Indication of the (singular , dual and plural) formula .

This study reaches to the following results: The context has big effect in the interpretation the Quranic texts, and because the Morphological formula is on of the mast important elements in understanding the language; therefore, the context has prominent effect in identifying the indication of the Morphological formula inside the Quranic text. The formula indication is not sureness because it is conuicted with the context of the Quran. for instance each others as the indication of the Derivational formula for some interpretators and grammarians indicates each others as the indication of the participle on the past participle.

Only , the sequences of the context inside the Quranic text prove that , every formula has its own indications which can be distinguished from others , so it is not necessary to be comm . tted about what has come from the morphologists' speech a bout the indication of the formula . This indication may be changed in accordance with the effect of the context in the holy Quran .